# السوتى وعالمهم ق مصرالقديمة

تأليف: أ.ج. سينسر تجمة: أحمد صليحة





الألف كناب (الشاني)

## https://t.me/khatmoh

الموثق وَعالمِ فَى صَالِقدِيمَ

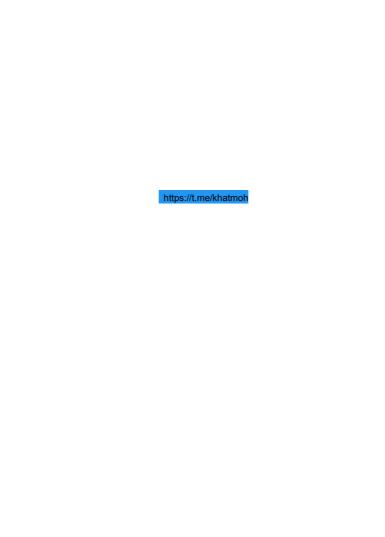

# الموتى وعالمهُ في صرالقريّ

تأليف: أ.ج. سبنسر تصة: أحمد صليحة





#### مقدمة

افتقد القارىء العادي والطالب منذ وقت ليس بالقصير كتابا عاما ملائما لهما يتناول العادات الجنزية في مصر القديمة • ولقد لمست هذا النقص بوضورح عندما كنت أجيب على تساؤلات زوار المتحف البريطاني ، اذ لم يكن هناك مرجع ميسر يمكن ان يرجع اليه المهتمون بمعرفة الشئون الجنزية المصرية • ولقد ظهرت طبعات حديثة في السنوات الأخيرة لأعمال واليس بدج Wallis Budge لمعاولة سد هذه الثغرة ، ولكن تلك الأعمال قديمة جدا ويحسن تجنبها الا لن لديه المعرفة الكافية التي تمكنه من أن يميز بين المالح من أجزائها وما نسخ منها • وهناك بالطبع مؤلفات عامــة جيدة تناولت بعض العادات الجنزية المصرية ولكن لم يعالج أى منها الموضوع برمته بمختلف أوجهه المتشابكة • فاذا ما التفتنا الى المطبوعات المتخصصة لوجدنا ان الكثير منها يحتاج الى مراجعة ، فضلا عن أن العديد من الـكتب الجـيدة التي تتناول عقيدة الموت قد نفنت ولم تعد متاحة الالرواد المكتبات المتخصصة • كانت كل تلك المشكلات ماثلة في ذهني عندما شرعت في وضع هذا الكتاب حتى يكون نقطة انطلاق لدراسة العادات والعقائد الجنزية المصرية دراسة شاملة ، وحتى توضع مظاهر الموضوع المختلفة كالمومياوات والتوابيت والأهرام في اطارها الصحيح - وقد ضمنت قائمة المراجع في ذيل الكتاب عددا من الأعمال التي تعالج بعض الموضوعات القائمة بذاتها بتضيل أكبر .

ويشعر الكاتب بالامتنان العميق نحو Loeb Classical Library, Purnell Books Limited (Harvard University Press . William Heinemann)

لتكرمهم بالموافقة على نشر المقتطفات في صفحتي ٣٥ ، ١٠٤

و أحب أن أوجه الشكر أيضا الى المؤسسات و الأفراد التالية أسماؤهم لتفضلهم بالموافقة على نشر الصور الفوتوغرافية ، وهم جمعية استكشاف مصر  $1.00 \times 1.00 \times$ 

#### الفصل الأول شخصية مصى القديمة

ترتبط ثقافة مصر القديمة في اذهان الكثير من الناس -اكثر من أي حضارة مبكرة أخرى ... بالمخلفات الجنزية ، مثل التواست الملونة والمومسات المضمدة بالأربطة ، وهي بالتحديد أكثر ما يثر اهتمام الجمهور العام بالآثار المصرية ، وان جهل أغلبهم سبب ارتباط أمور الموت والدفن هذا الارتباط الوثيق بمصر القديمة • سيتضح لنا فيما يلي ، ان المصريين قد كرسوا قدرا كبرا من مواردهم لاعداد مقابرهم حتى تكون مسكنا ملائما لتحيا فيه أرواحهم بعد الموت ، تلك الحياة التي قدروا لها أن تمتد الى ما شاء الله • ان ظهور فكرة استمرار الحياة بعد الموت ، كان منطلقا منطقيا لنشوء العادات العنزية المرتبطة بهذا المعتقد ، والتي تهدف الى حماية المتوفي وتزويده بكل ماقد يحتاجه في العالم الآخر • كان على المصرى أن يبنى لنفسمه مقبرة ويزودهما بالأثاث الجنزى أثناء حياته ، ثم يوقف عليها الكهنة الجنزيين ، حتى اذا فاجأه الموت كان متأهبا للقائه ، فيضمن العبور بسلام الى العالم الآخر • فاذا قصر في اتخاذ تلك الاستعدادات الضرورية ، محا الزمان اسمه من ذاكرة الوجود ، وهـو أخشى ما يخشاه المصرى القديم .

ولقد جنى علم الآثار فائدة كبيرة من النتائج التى ترتبت على المعتدات الجنزية المصرية ، لا سيما حفظ الجثمان حتى يمكن للروح استعماله بعد الموت وتجهيز المقبرة بالأثاث وتمثل معتويات المقبرة مصدرا هاما للمعلومات عن الثقافة المادية القديمة . مثلها في ذلك مثل النقوش والصور على جدران مقاصير المقابر ولذا لا يعد التنقيب عن المقابس انتهاكا لمرمتها ، بل هو وسيلة لجمع المعلومات تماثل علم الآثار الذي يتطلب فحص المعابد والمستعمرات القديمة و ان نكون صورة أكثر اكتمالا لمضارة موقع ما اذا ما درسنا مختلف مواضعه . فالتفاصيل التى قد تنقص في التسجيل الأثرى لمستعمرة ما يمكن أن توجد في جبانتها ، والمكس بالمكس والمكس والمكس بالمكس والمكس والمكس بالمكس والمكس والمكس والمكس والمكس بالمكس والمكس والمكس بالمكس والمكس بالمكس والمكس والمكس والمكس بالمكس والمكس والمكس بالمكس والمكس والمكس

فى البدايات المبكرة وقبل ان توضع الأسس العلمية للتنقيب عن الآثار لم تكن المقابر تفتح الا بهدف المصول على التحف الثمينة ، التى كثيرا ما بعثرت بين هواة جمعها دون تسجيل ، اذ اقتصر الأمر حينذاك على اقتناء التحف ، ولم يكن أحد ليتجشم عناء محاولة جمع المعلومات التاريخية • وكان من الممكن أن تقسم محتويات الدفنات الى قسمين ، فيحمل المكتشف الثمين منها دون الزهيد الى خارج المقبرة • ولقد جذبت الموميات الانتباء فى فترة مبكرة جدا ، واستخدمها صيادلة أوروبا فى القرنين السادس والسابع عشر فى تحضير المقاقير ومن ثم تحولت الى تجارة عجيبة ، وكانت الأجساد المحنطة تنقل بالمراكب من مدينة الاسكندرية الى أوروبا حتى تسد الطلب على هذا الدواء النريب واستخدمت المومياوات المسحوقة لعلاج الجروح ، وكان مسحوقها يبتلع فى الحالات المرضية ، ومن حين لآخر تعرضت مصادر المومياوات للنضوب ، فاستبدلت بجثث المحكوم عليهم

بالاعدام ، بعد معالجتها بالقطران ، حتى تبدو أصلية • ومن ضمن تلك الاستعمالات الغربية للموميات ــ والتى استمرت حتى وقت قريب ــ استخدامها في صناعة الألوان القطرانية ، ولم يتوقف استغلالها على هذا النحو الا بعد نيف من القرن المشرين •

يرى أحد الاتجاهات المستنيرة في علم الآثار أن المتبرة وحدة تنطوى على معلومات متعددة الأنواع • ويتفاوت القدر الذي يمكن استخلاصه منها حسب وسائل التسجيل والتنقيب المستعملة • ويرى أن كل معلومة تستحق التسجيل ، اذ لو عثر على مثلها في احدى المقابر الأخرى ، لثبت لنا وجود عادة شائمة •

نعن نعرف مثلا ان وضع الجثمان في الدفنات المعرية قد تغير عبر العصور ، وبوسعنا ان نتتبع هذه التغيرات بالتفصيل ، ولم يكن هذا ممكنا لولا ان المنقبين حرصوا على وصف وضع الجثمان في تقاريرهم ، وهو ما ينطبق على ملاسل كاملة من الظواهر ، التي سجلت على حدة في عدد كبير من الجبانات المكتشفة وهي اليوم تؤلف مجسوعة من الأدلة يمكننا بفضلها أن نفرق بين النزعات والأنماط الميزة لكل عصر من العصور المختلفة ، ان قدرتنا على معالجة بعض الأمور بصورة عامة مثل تطور المقابر والتوابيت ، وتقديم القرابين أو سرقات المقابر والتحنيط ، أو مستلزمات المياة اليومية التي وضعت في المقابر ، تعتمد على تلك التفاصيل المسغيرة التي قد تبدو تافهة ، والتي نستخلصها من حفر بضع مئات أو آلاف من المقابر ،

يمكن لرجل الآثار أن يعدد عمر القليل من المقابر المصرية اعتمادا على نقوشها أما معظم الآثار الجنزية فتؤرخ عن طريق

المقارنة ، فتنسب الى سلسلة من التواريخ لا لتاريخ واحد محدد بسنة بعينها قبل الميلاد • ويستخدم علماء الآثار نظاما مريحا من الأسرات والفترات للاشارة الى تقسيمات التاريخ المصرى ، وقد لا يكون هذا نظاما أمثل ، ولكن لا يوجد بديل أفضل منه لتحديد التواريخ تحديدا عاما • وقد ظهر هذا النظام الأول مرة في أعمال المؤرخ المصرى ، مانيتو ، المولود في « سخا » Sebennytos حوالي عام ٢٨٠ ق٠م٠ ، والذي قسم تاريخ البلاد الى واحد وثلاثين أسرة تمتد حتى عام ٣٣٢ ق٠٥٠ ولكن لم تكن مصادر مانيتو كاملة ، فضلا عن اننا نعلم أن نهاية أسرة وظهور أسرة جديدة لا يعني بالضرورة تغير العائلة الحاكمة • وقد تمكنا من ملء فراغات هذا النظام الأسرى بالاستعانة ببعض المصادر الأخرى ، ومن أهمها قوائم الملوك التي جمعها المصريون في فترات معينة • وقد ربط هذا النظام بنظام تدريجي من السنوات وضم بدراسة التواريخ الفلكية التي أمكن تحديدها ، والتزامن مع الأحداث في الشرق الأدني ، وبالاستعانة بالوسائل العلمية مثل ﴿ الْمَتَارِيخُ بِكَارِبُونَ ١٤ ٪ ، فربطت مجموعات من الأسرات ببعضها لتكون دولا ، وفترات تغطى مساحات عريضة من الزمان ، كما هو موضح في الجدول التالي • سيجد القارىء الذي لا يلم باطوار التاريخ المصرى تلخيصا لابرز ملامح كل مرحلة في الصفحات التالية ، لأننا سنشير باستمرار لتلك الأسر والفترات خلال استعراضنا لعادات الدفن المصرية في الفصول التالية • أما من يود الاطلاع المفصل على تاريخ مصر القديمة فسيجد عددا من المراجع الجيدة في ثبت الكتب المختارة في آخر الكتاب •

#### جنول تاريخي

| الفتسرات           | السينوات       | الأسسرات          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| قبل الأسرات        | قبل ۳۱۰۰ ق ، م |                   |
|                    | ۲۸۹۰ – ۳۱۰۰    | الاولى            |
| عصر الأسرات المبكر | · FA7 _ FAF7   | التانية           |
|                    | 1717 - 7177    | الثانتة           |
|                    | 7595 - 7717    | الرابعة           |
| الدولة القديمة     | 7720 - 7292    | الحامسة           |
|                    | 1/1/ - 1450    | السادسة ا         |
|                    | 111 1111       | السابعة والثامنة  |
| الاضطراب الأول     | 4.5 4/7.       | التاسعة والعاشرة  |
|                    | 1991 - 7188    | الحادية عشر       |
| الدولة الوسطى      | 1991 - 1991    | الثانية عشر       |
|                    | 1755 - 1AYO    | الثالثة عشر       |
|                    | 17.4 - 1440    | الرابعة عشر       |
| الاضطراب الثانى    | 1077 _ 1778    | الحامسة عشر       |
|                    | ۱۵۵۷ ـ ۱٦٨٤    | السادسة عشر       |
|                    | 1077 - 1701    | السابعة عشر       |
| _                  | 144 1011       | الثامنة عشر       |
| الدولة الحديثة     | 17 187.        | التاسعة عشر       |
|                    | 1.40 - 12      | العشرون           |
|                    | 950 - 1.40     | الحادية والعشرون  |
|                    | V10 - 980      | الثانية والعشرون  |
|                    | ۷۱۰ – ۸۱۸      | الثالثة والعشرون  |
| الاضطراب الثالث    | V/0 _ VYV      | الرابعة والعشرون  |
|                    | 707 _ VEV      | الحامسة والعشرون  |
|                    | 337 _ 070      | السادسة والعشرون  |
|                    | 2.2 _ 270      | السابعة والعشرون  |
|                    | 443 - 8.5      | الثامنة والعشرون  |
| العصر المتأخر      | 44 444         | التاسعة والعشرون  |
|                    | 454 - 4V·      | الثـــلاثون       |
| l                  | 444 - 454      | الحادية والثلاثون |
| المصر المقدوني     | 4.0 - 444      |                   |
| العصر البطلمي      | 4 4.0          |                   |
| العصر الرومائي     | ۳۰ خصاعه       |                   |
| •                  | '              |                   |

لم تكن مصر دولة موحدة حتى عام ٣١٠٠ ق٠م ، وكان سكان وادى النيل حينداك يؤلفون جماعات مستقلة بداتها ، وهي التي نعرفها بثقافات عصر ما قبل الأسرات • وقد ظهر الدليل الأول على وجود تلك الجماعات في عام ١٨٩٥ من الحفائر التي اجريت في منطقة نقادة في الصعيد ، اذ كانت مقابرها من طراز غير مألوف ، اثبتت الحفائر التالية انه ينتمى لعصر يسبق كل ما كان معروفا عن مصر في ذلك الوقت • ولما كان الاتجاه الى تسمية الثقافات باسماء المناطق التي عثر عليها فيها لأول مرة ، أخذت دائرة الأسماء بالتالي في الاتساع ، ثم تبين انها تتطابق في عدد من الحالات ، اذ عثر في نقادة على ثقافتين احداهما تسبق الأخرى ، ومن ثم عرفتا باسم ثقافتي نقادة الأولى والثانية • وظهر فيما بعد في مناطق جرزة والعمرة وسماينة ثقافات عرفت باسه الجرزية والعمرية والسماينية ، وكل منها يتقاطع مع ثقافتي نقادة الأولى والثانية • ومع ذلك فما زلنا نصادف هـدين الاسمين في كتب علم المصريات القديمة ، وأحيانا في بعض. المؤلفات الحديثة جدا ، ولذا يحسن بنا ان نعرف معناهما . وقد اتضح أخيرا ان منتجات ثقافة سماينة معاصرة للأسرة الأولى ، في حين ان ثقافتي العمرة وجرزة تتطابقان مع نقادة الأولى والثانية على التوالى • وتسبق ثقافت البداري والفيوم تلك الثقافات وحتى نقادة الأولى نفسها ، ولذا تعد أقدم المجتمعات المستقرة المعروفة لنا •

قرب نهاية عصر ما قبل الأسرات نسرى في مصر دليسلا واضحا على وجود تأشيرا من « مينوبوتميا » ( العراق القديم ) ، ويبدو أنه قد ساعد على التحرك نحو تحقيق وحدة البلاد ، التي يعتقد انها تمت في عام ١٩٠٠ ق.م تقريبا بفضل الملك نعرمر ، وتمثل إلامرات الثلاث الأولى

مرحلة التكوين للتاريخ المصرى ، وفيها تحقق تقدم سريع في الفن والعمارة والتقنية كما يتجلى من حفائر الأسرة الأولى في ابيدوس وسقارة وحلوان وطرخان وغيرها • وفي تلك الفترة المبكسرة لعصر الأسرات ظهسرت لأول مرة عسلامات ورموز استخدمتها الحضارة المصرية عبر آلاف السنين ، ومن أهمها تلك الرموز التي تشير الى أن مصر كانت تنقسم الي قطرين شمالي وجنوبي ، قبل ان يغزو أهل الجنوب الدلتا . وكان لكل من مصر العليا والسفلي تاج ملكي خاص ، وآلهــة. محلية ، ورموز نباتية خاصة ، ومعابد مستقلة • وكانت كال تلك الرموز تمثل بانتظام على الآثار عند الاشارة الى توحيد البلاد • وكان الفرعون يرتدى تاجا مزدوجا يضم تاجي الدلتا والصعيد ، ولا تتم هيئته الرسمية الا باضافة رمزى انثي النسر والحياة الى التاج ، وهما يمثلان الربتين « نحيت ». و « وادجيت » ، ربتي الجنوب والشمال على الته إلى • والنصوص الجنزية حافلة بالاشارات الى الطبيعة المزدوجية للمملكة المصرية ، ومن أمثلتها المباني إلتي تمثل المقاصير القومية للقطرين في مجموعة هرم زؤسر المدرج ، أو صورة ربتى الشمال والجنوب على التوابيت • ويظهر (شكل ٣) المأخوذ من احد توابيت الأسرة الحادية والعشرين ، انثى النسر « نخبت » والحية « وادجيت » على نباتي اللوتس والبردي ، رمزى مصر العليا والسفلي • وكان مفهوم أو انقسام مصر الي أسما لبلادهم « الأرضان » •

كانت الفترة من الأسرة الرابعة وحتى نهاية السادسة ، المعروفة بالدولة القديمة ، من أكثر فترات التداريخ استقرارا ، وقد تميزت بقيام حكومة مركزية قوية تركزت فيها السلطة في يد الملك .



شكل (٢) تاجي مصر العليا والسفلي والتاج الزدوج



شکل (۳) د ثخبت » و « وادجیت ه

وتعرف الدولة القديمة احيانا «بعصر بناة الأهرام» لان الهرم صار الطراز الدائم للمقبرة الملكية • وقد حقق بناة الأهرام أهم انجازاتهم في عصر الأسرة الرابعة ، ودللوا على سرعة اتقانهم لفن تشكيل الأحجار بعد البدايات المتواضعة نسبيا في هرم زوسر في الأسرة الثالثة ، وبنيت أهرامات الدولة القديمة على أطراف الصحراء غربي وادى النيل ، بالقرب من العاصمة ممفيس • وتحدثنا نقوش المقابر عن

بعثات تجارية وحربية خلف الحدود المصرية في آسيا والنوبة خاصة في عصر الأسرة السادسة •

وفي نهاية الأسرة السادسة ، انقضى عصر الاستقرار الذي نعمت به مصر خلال الدولة القديمة ، وانزلقت البلاد الى فترة من الفوضى ( عصر الاضطراب الأول ) • وخلال تلك الفترة التي استمرت نحو ١٣٠ عاما ، استقلت أجزاء مختلفة من البلاد تحت حكم أمرائها المحليون، ثم ظهر مركزان هامان للقوى أحدهما في طيبة ( الأقصر ) في مصر العليا ، والآخر في اهناسيا Heracleopolis في الشمال · وبعد صراع مرير ، استطاع أمراء طيبة أن يبسطوا سطوتهم على منافسيهم ، حتى تمكن الملك « منتوحتب الثاني » من اخضاع البلاد بأسرها له في عام ٢٠٥٠ ق٠م تقريباً • وهنا تبدأ الدولة الوسطى ، وفيها استردت البلاد حكومتها القوية ، مما أدى الى تحقيق انجازات هامة في الفن والعمارة والأدب والفتوحات الحربية ، فعاد النفوذ المصرى الى النوبة من جديد ، وشرع المصريون في اقامة سلسلة من الحصون هناك • وبقيام الأسرة الثانيـة عشرة انتقلت العاصمة من طيبة الى موقع مجاور لقرية اللشت الحالية ، بالقرب من مدخل واحة الفيوم ، لكي تكون الماصمة في موضع جيد يسهل منه الاشراف على الدلتا والصعيد • وقد حاول الملوك المتأخرون في تلك الأسرة ــ خاصة سنوسرت الثالث أن يدعموا سلطة الحكومة المركزية ، بتقليص سلطة الامراء الحليين تقليصا كبيرا • ولكن سلطان الملوك أخذ يتهاوى في نهاية تلك الأسرة ، واستمر في الاضمحلال في عصر الأسرة الثالثة عشرة ، بينما أخذ عصر آخر من الفوضى يظهر من جديد •

يظهر الجدول التاريخي السابق أن الأسرات من الثالثة

عشرة الى الرابعة عشرة ، وهى التى تكون عصر الاضطراب الثانى ، كانت متزامنة نوعا ما ، اذ انفردت كل منها بحكم قسم من أقسام البلاد • وفى ذلك العصر دخل الآسيويون الدلتا ، وأسسوا أسرتهم الحاكمة ، وأخذوا يمدون نفوذهم جنوبا • ويطلق على هؤلاء الأجانب اسم « الهكسوس » وهو تعريف لاصطلاح مصرى يعنى « حكام البلاد الأجنبية » ، ولقد وصفهم المصريون المتأخرون بأنهم غيزاة قساة • ولم يتحقق طرد الهكسوس من مصر ، الا بعد أن ظهر عدد من الملوك الأقوياء فى طيبة ( الأسرة السابعة عشرة ) أخذوا على عاتقهم تحرير البلاد من الغيزاة • واستمسرت الحرب بين الفريقين طيلة القسم الأخير من الأسرة السابعة عشرة وأخذ المحريون فى تحقيق نجاح تلو نجاح ، حتى تمكن آخر ملوك الأسرة من الذرخ على عاصمة الهكسوس ( أفاريس ) فى شرق الدلتا ، وأخيرا استطاع أحمس الأول ، مؤسس الأسرة الثامنة عشر ان يحرر أرض مصر بأسرها من المحتلين •

وبقيام الأسرة الثامنة عشرة نصل الى الدولة الحديثة ، التى تمتد حتى نهاية الاسرة العشرين وبطرد الهكسوس من مصر ، شرع فراعنة تلك الدولة ، خاصة ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، فى تنفيذ برنامج من الحسروب الخارجية ، التى دفعت بفتوحات مصر العسكرية الى نهر الفرات شمالا ، وإلى الشلال الرابع لنهر النيل جنوبا ، فتدفقت على مصر المناثم ، التى استغل جانب كبير منها فى بناء وتأثيث معابد جديدة ولم يأت عصر امنحتب الثالث ، الا وكان سلطان مصر قد تدعم فى أرجاء الامبراطورية الجديدة ، ولم تعد شمة حاجة لنشاط حربى كبير وفى عصره نرى بدايات حركة تدءو لتغير دين الدولة الى دين جديد يركز على الاله حركة تدءو لتغير دين الدولة الى دين جديد يركز على الاله الذي يحيا فى قرص الشمس واسمه أتون ووصلت تلك

الحركة الى ذروتها فى عهد اخناتون ، خليفة امنحتب الثالث ، بدلا بتأسيس عاصمة جديدة للبلاد فى منطقة « العمارنة » بدلا من طيبة العاصمة القديمة ، وبتحريم العبادات القديمة ، لتحل محلها عبادة « أتون » • ويعرف هـذا العهد ، بعصر العمارنة نسبة الى مدينة تل العمارنة ، التى كان اسمها القديم « آخت أتون » ( افق أتون ) • ولم يبذل اخناتون جهدا للحفاظ على قوة الامبراطورية ، فأخذت الولايات الآسيوية التابعة فى التمرد • وظهر فى ذلك العهد فن جديد خرج على التقاليد المتوارثة ، خروجا كبيرا فى بادىء الأمر ، ما لبث ان خفت نزعته نحو الطبيعية • وربعا كانت حركة العمارنة حركة سياسية تهدف أساسا الى الحد من سلطان كهنة أمون فى طيبة ، ولكنها انتهت بالعودة الى العاصمة القديمة فى عهد توت عنخ آمون ، الذى أعاد الديانة القديمة للى سابق عهدها • ولقد تعمدت الوثائق المتأخرة إغفال فترة العمارنة » •

بالرغم من انتقال المقر الملكى الى شرق الدلتا في عصر الأسرة التاسعة عشر الا أن الملوك ظلوا يدفنون في طيبة ، كما ظلت مصر على ثرائها القديم ، فخاضت غمار الحروب ضد النوبيين والليبيين ، والحيثيين و ولكن تغيرت الحال في الأسرة العشرين ، اذ كان على مصر أن تدافع عن أرضها ذاتها ، ضد غزاة أجانب يدعون « بشعوب البحر » ، وقد نجح الملك رمسيس الثالث في كسر شوكتهم و وفي نفس الوقت تعرضت المدفنات الملكية في طيبة لموجة هائلة من السرقات حتى استازم الأمر اجراء تحقيق خاص ، حفظته لنا بعض البرديات الهراطيقية •

بعدأ عصر الاضطراب الثالث من الأسرة العادية

والعشرين حتى الخامسة والعشرين ، والبلاد منقسمة تحت حكم أسرة ملكية في تانيس في مصر السفلي ، وأسرة من كبار كهنة أمون فرضت سلطانها على منطقة طيبة ولكن الأس تغير عندما استولى شاشنق على العرش وأسس الأسرة الثانسة والمشرين ، اذ جعل من ابنه كبيرا لكهنة أمون ، وبذلك انهى النظام الوراثي لهذا المنصب • وقرب نهاية تلك الأسرة، في سنة ٧٣٠ ق٠م تقريبا ، تمزقت مصر الى دويلات منفصلة يحكمها امراء محليون • وجاءت نهاية تلك الأسرات الصغرة المتزامنة على يد بايه Piye ( الذي يعرف خطأ باسم بعنخي ) ملك النوبة ، وكانت قد انفصلت عن مصر منه وقت طويل • وبتلك الغـزوة ( ٧٢٧ ق٠م تقريبــا ) تبدأ الأسرة الخامسة والعشرين · ولم يمكث « بايــه » في مصر طويلا بعد فتحها ، بع عاد الى الجنوب مباشرة ، بيد أن ابن أخيه شابكو دعم سلطان النوبة في مصر التي حكمها من طيبة • ولم يترتب على ذلك الغزو أحداث تغيير أساسي في صورة الحياة في وادى النيل ، اذ أن ملوك النوبة كانوا قيد تشبعوا بالثقافة المصرية ، فحكموا كفراعنة ، واحتفظوا بكل شارات المنصب الملكية ، وأقاموا المعابد للالهة المصرية ولكنهم دفنوا بعيدا في الجنوب ، بالقرب من مسقط رأسهم « ناباتا » • وفي نهاية تلك الأسرة تسورط ملوكها في حسرب ضه الأشوريين ، انتهت بغزوهم لمصر ونهب طيبة ، فانسحب الملوك النوبيون الى موطنهم الأصلى .

نصب الأشوريون «أبسماتيك » كحاكم تابع في منطقة «سايس » ، (صان الحجر في غرب الدلتا ) ، وقد نجع في أن يبسط سلطانه على البلاد تدريجيا ثم أسس الأسرة السادسة والمشرين • وتعرف تلك الحقبة من التاريخ وحتى عام ٣٣٢ ق٠م ، مرورا بالأسرات من السادسة والعشرين حتى .

الثلاثين ، « بالعصر المتأخر » • وفيها استعادت مصر ثراءها وازدهرت الفنون والعمارة • وأتى الأغريق الى مصر كتجار أو كمرتزقة في الجيش • وفي نهاية تلك الأسرة غزا الفرس مصر ، لتصبح ولاية من ولايات امبراطوريتهم • وتتألف الأسرة السابعة والعشرين من ملوك الفرس الذين حكموا مصر بصورة غير مباشرة حتى عام ٤٠٤ ق٠م ، حين استعادت البلاد حكمها الوطني على يد « أمير تايوس » ، الملك الوحيد في الأسرة الثامنة والعشرين • ولم تكن المرحلة الأخيرة للعصر المتأخر الا نضالا مستمرا للحفاظ على الاستقلال ، وان شهد عصر الأسرة الثلاثين قدرا من الاستقرار وفيه اقيمت بعض المعابد الهامة • ولكن نكتانبو الثاني آخر ملوك تلك الاسرة اضطر للفرار جنوبا الى النوبة في عام ٣٤٣ ق٠م حينما غزا الفرس مصر للمرة الثانية • ولكن لم يهنأ الغزاة طويلا بنصرهم ، اذ طردهم الاسكندر الأكبر في عام ٣٣٢ ق٠م. وبالرغم من أن المصادر المصرية اعترفت بالاسكندر واثنين من خلفائه ملوكا شرعيين الا أن السلطة الحقيقية كانت في يد. القائد المقدوني « بطليموس لاجوس » الذي كان فيليب ارهيدوس (خليفة الاسكندر) قد عينه حاكما للبلاد • وقد استقل بطليموس بمصر عام ٣٠٥ ق٠م ، وأسس أسرة من. اثنى عشر ملكا كلهم يحمل نفس هندا الاسم ، وانتهت ب « كليوباترا السابعة » • وقد اختلف شكل الحياة في هذا. المصر عن المصور السابقة ، فصارت الادارة في يد الاغريق، وعمد ثراة المصريين الى اكتساب تعليم أغريقي ، وظهسر التأثر الواضح بالاغريق في الفن والعمارة • ولكن استمر البطالمة في بناء المعابد للالهة المحلية جريا على عادة اسلافهم. من الفراعنة القدماء ، وفيها مثلوا في ثوب الفراعنة المصريين • ثم خضعت مصر لروما بعد انتحار انطونيو وكليوباترا في عام ٣٠ ق٠ م٠ ولكن ظلت المابد تزين بصور أباطرة روما في هيئة الفراعنة ، وان لم يكن حاكم مصر في واقع الأسر الا وال من ولاة الامبراطورية • واستمرت في هذا العصر بعض مظاهر الحضارة المصريسة الغابرة حية ، ومنها تقاليد الدفن المميزة ، التي اتبعها الروسان المنين استقروا في مصر ، شأنهم في ذلك شأن المصريين • ولم تندش تلك البقايا الا بعد أن تحولت مصر الى المسيحية في القرن الرابع الميلادي •

يتبين القارىء لهذا الموجئ التاريخي الامتداد الزمني المفرط للحضارة المصرية ، التي ظلت ملامحها المميزة ظاهرة على مدار ٣٤٠٠ عام • فالفترة الزمنية الفاصلة بين الملك زوسر من الاسرة الثالثة و « نكتانبو » من الاسرة الثـلاثين تكاد تماثل الزمن الذي يفصلنا عن « نكتانيو » طولا • ولقد استمدت تلك الحضارة قدرتها على البقاء ، بالرغم من الغزوات الأجنبية المتكررة ، من طبيعة مصر وأثرها على سكانها . فهنا يمكن أن تحيا العادات والتقاليد دهورا دون ان تتغير ، مما دعا البعض للقول بالطبيعة المسافظة للمصريين ، وهي طبيعة نبعت من بطء ايقاع الحياة في وادى النيل ، حيث تنعدم الحوادث المفاجئة التي يمكن أن تمس حياة البسطاء ، وحيث تتشابه الأيام ، التي تشغلها أنشطة ذات طبيعة زراعية لأغلب السكان ، وحيث يضفي جوها المشمس على الدوام احساسا بتوقف الزمان • ويلمس المسافر بالقطار من القاهرة الى الأقصر الطبيعة الرتيبة لوادى النيل ، وهو واد مسطح ، تشغله زراعة كثيفة ، فلا يكاد يختلف فيه جزء عن الآخر ، غتمتد الحقول الخضراء المزروعة برتابة لمئات الأميال ، تقطعها آجام النخيل ، وقنوات الرى وبيوت الفلاحين الطينية ، بينما تؤلف المرتفعات الصحراوية خلفية هسذا المنظس • ويمتد

وادى النيل كشريط أخضر على طول مجرى النهر ، تحفه على الجانبين الصحراء الشرقية والغربية ، التى تذهد أرضيهما المقفراء الموحشة فى السفر • ولا تثير مثل تلك البيئة باعدًا لان يفكر المرء فى العالم الواقع خلف وادى النيل ، أو لان يرغب فى المعرفة العلمية لذاتها • فتميزت اختراعات المصريين بطبيعة عملية صرفة ، تهدف الى التغلب على مشكلات محلية ، مثل الرى وشئون الزراعة • ونادرا ما كان المصرى يهتم بتحسين اختراعه ، طالما ان المشكلة الرئيسية قد حلت •

وبالمثل كانت استجابة المصرى للمغترعات الأجنبية استجابة بطيئة ، مثل استخدام العجلة أو استبدال البرونز بالحديد (\*) .

تلقى الأساطير المعرية والكتابات الدينية بعض الفسوء على نظرة المصريين لأرضهم، لان البيئة شكلت أفكار تلك النصوص بصورة قاطعة ، فتزعم الأساطير ان العالم خلق من محيط أزلى ، وهى فكرة استمدت من مراقبه مياة الفيضان الذي كان يغطى أرض الوادى المستوية ، ثم ينحسر مخلفا طبقة من الغرين الخصب و نرى في أسطورة خلق العالم في مدينة هرموبوليس Hermopolis ان الكائنات الأولى التي عمرت الجزيرة التي انبثقت من المياه ، كانت آلهة ثمانية ، تعرف بالثامون ، أربعة آلهة برؤوس الضفادع وأربع ربات برؤوس الثعابين وهي الكائنات التي تظهر على طمى النيل عندما تنحسر مياه الفيضان .

وكما تعكس الأساطير المصرية البيئة الطبيعية لوادى النيل ، حددت جغرافيته صورة العالم في عقدول المصريين ، فلقد

<sup>(﴿)</sup> عرفت العجلة في العراق القديم قبل ألف سنة من استخدامها في مصر ، وكذا الحديد ، الذي لم يستخدم قبل العصر الروماني ( المترجم ) •

اعتقدوا أن العالم سهل مستو كأرض وادى النيل ، تمتد من فوقه السماء كطبق مسطح ، ترفعها دعائم أربع في أركان المالم ، او تستند على جبلين في طرفي الأرض ٠ وهذه الصورة الأخبرة متأثرة بشكل المرتفعسات الصحراوية التي تمتد كالجدران على طول وادى النيل ، مما كان له أبلغ الأثر في هذا الاتجاه الذاتي القوى في التفكير • ولقد استمرت فكرة ، ان الصحراء تحد اطراف المالم ، مسيطرة على ذهن المصرى القديم حتى بعد أن أكتشف وجود دول أخرى خلف وادى النيل، وهو ما نلمسـ بكثرة في النصوص الجنزية • ونصـادف أحيانا في مناظر تقديم القرابين للمتوفى على جدران المقابر عبارة تقول: « جاء كل شيء من ضياع ومدن مصر السفلي والعليا ومما بين حافتي الصحراء » • وتزعم نصوص آخري أن الشمس تشرق من الأفق الشرقي وتغرب خلف الجبال الغربية ، لتحيط بكل ما هو موجود بينهما • ومع وجود هذا الأثر الهائل للبيئة على الفكر ، فليس من الغريب ان يدهش المصرى القديم اذا ما صادف شيئا يشذ عما ألفه في وادى النيل ، فنراه يسمى نهر الفرات « بالمياه المعكوسة التي تجرى من الشمال الى الجنوب » لان النهر على عكس وادى النيل ينبع في اتجاه جنوبي • واعتقد المصرى أن نظام الأرض قد أقرته الآلهة منذ بدء الخليقة على هذا الوضع • وهو عامل ساهم مساهمة فعالة في قدرة الحضارة المصرية على الثبات بالرغم من عصور الفوضى والغزوات الأجنبية التي اعترضت سيرها • ويظهر في النصوص القديمة ايمان المصرى الجلي بتفوق حضارته على غيره من الدولة المجاورة في الشرق الأدني، و بالتالي ترفعه عن محاكاة العادات الأجنبية • ولم تتأثر الثقافة المصرية بالثقافة الأجنبية تأثرا هاما حتى العصر البطامي ، وحتى في تلك الفترة المتأخس نسرى الكثر من مستوطني مصر الأغسريق يتجهون الى الاندماج مع أسلوب الحياة المعلى و ولقد ساهمت طبيعة المجتمع المصرى المتسامحة ـ وهى وليدة نظامه الدينى القائم على تعدد الآلهة • فى أمتصاص العناصر الأجنبية دون ان تتأثر الثقافة المحلية تأثرا كبيرا •

كان النظام المصرى وصفة ناجعة لحضارة تبغى الدوام والاستقرار، وهى حضارة باهى بها المصريون عن حق، وتضم قوائم الملوك التى كتبت فى المعابد أسماء الفراعنة منذ ظهور الملكية، مما لا يدع مجالا للشك فى أن مصرى ذلك العهد كان واعيا بقدم وعراقة حضارته • وتكشف عمائر المصريين عن حب الاستقرار والثبات، اذ شادوا المعابد والمقابر من أصلب الأحجار، التى تقول نقوشها أن أصحابها قد تمنوا أن تعيش الى أبد الدهر • ولما كانت أعمارها تقدر بآلاف السنين يمكننا القول ان المصريين قد نجعوا فى تحقيق هدفهم، اذا ما قسناه بأعمار البشر •

### الفصل الثانى

#### نشأة التعنيط

تثبت أقدم المقابر المصرية ، والتي تعود الى ما قبل الألف المثالث ق م ، أن المصريين القدماء آمنوا باستمرار العياة بعد الموت ، حيث تحتوى تلك المدافن على هبات جنزية مختلفة الأنواع ، وقد تطور هذا الاعتقاد وازداد رسوخا حتى صار من أهم المؤثرات على المضارة المصرية ، فلم يقتصر دوره على تشكيل أفكار وآمال الشعب بل أمتد تأثيره المباشر الى المفن والعمارة وحتى الى القانون ، ولولا ذلك الايمان لما كانت كثير من مظاهر الحضارة المصرية المميزة ، مشل الأهرام المومياوات والتوابيت ، ولما علمنا الكثير عن الحياة اليومية المصريين ، لاننا نستمد معظم معلوماتنا منها من محتويات مقابرهم التي تضم نماذجا لأشياء دتيويه ، وصورا تمثل أحداث حياتهم ،

واذا كان الايمان بالحياة بعد الموت فكرة شائعة عند الكثير من الحضارات فمن الجائز ان يكون تطورا منطقيا ، ولا سيما في مصر ، أملته طبيعة البلاد • كانت المقابر الأولى بسبيطة وساذجة ، فلم تتعد حفرا دائرية أو بيضاوية ضعلة ، ويوضع في وضع القرفصاء ، بحيث تطوى ساقاء على

صدرة فتلامس الذقن الركبتين ، وتثنى يداه أمام وجهه " وقد حفرت تلك المدافن في المرتفعات الصحراوية التي تحف وادى النيل ، لأن المصريين فضلوا دفن موتاهم في الصحراء على دفنهم في أرض الوادي الطينية ، على الرغم من وجود بعض الأمثلة الشاذة • وربما كان ضن المصريين بأراضيهم الزراعية أن تضيع في بناء المقابر أحد البررات ، ولكن السبب الأهم كان رغبتهم في أن يحفظ موتاهم من التأثير المدمر للتربية الرطبة في الأرض الزراعية ، بدفنهم في رمال الصحراء الجافة ولما كانت تلك الدفنات الأولى تفتقر الى عازل فعال بين الجشمان ورمال الصحراء فسرعان ما كان يجف ، لأن الرمال الجافــة تمتص السوائل التي يمكن ان تعرض الجثة للتحلل والتلف . ولقد عثرنا على الكثير من تلك الدفنات التي احتفظت بالجلد والشعر في حالة جيدة ملتصقين بالعظام • ولابد أن المصريين قد الحظوا ذلك بأنفسهم ، وعندما كانت تنكشف المقابرة القديمة بفعل اللصوص أو الحيوانات أو عوامل التعرية ، أو عندما كانوا يكشفون عن قبر قديم أثناء حفرهم لآخر حديث. وربما ألهمتهم تلك الأجساد المحفوظة بفكرة ان الحياة بعد الموت تعتمد على احتفاظ الجثمان بهيئته الأولى • فكان ذلك باعثا لاهتمام المصريين ببناء مقابل يمكن للجسد فيها أن يبقى سليما الى أبد الدهر ، حتى تستطيع الروح ان تتقمصه ، فمن. غيره لا يمكن لها أن تنعم بالاستقرار ، فيكون مآلها الفناء ٠

كانت مقابر تلك الفترة المبكرة ، على يساطتها ، تضم بخلاف الجثمان \_ كما ذكرنا من قبل \_ بعض الأشياء ، التي تعد باكورة عادة تزويد المتوفى ببعض الأمتعة ليستخدمها في العالم الآخر ، مثل الأوانى الفخارية والخرز والأدوات الظرانية وغيرها ، بالاضافة الى أنواع من التمائم ، مما يكشف عن أقحام السحر في المعتقدات الجنزية في فترة مبكرة .

وتنتمى المقابر البسيطة من هذا الطراز الى عصر ما قبل الأسرات ، وهو العصر الذي يسبق توحيد مصر ، الذي تحقق في حوالي ٣١٠٠ ق٠م • وكما ذكرنا من قبل فان هذا العصر ينقسم الى ثقافات عدة تتباين منتجاتها تباينا واضحا ، وان لم يتغير طراز مقابرهم كثيرا قبل عصر نقادة الثانية ، حيث أخذ في التعقد • فلم تزد المقبرة خلال الشـطر الأعظم من عصر ما قبل الأسرات عن حفرة بسيطة ، من الطريف ان أحسن الدفنات حفظا وجدت في أفقر القبور ، التي تركت فيها الجثة عارية وملامسة لحشو المقبرة فلم يحل بينها وبين عملية التجفيف الطبيعي حائل • واذا كانت المقابر منذ عصر البدارى قد غطيت بالحصر أو جلد الماعز ، لكنها لم تسقف الا في عصر متأخر نسبيا • لقد دفعت المصرى رغبته في توفير كل أسباب الراحـة والهنآء لموتاه لأن يحاول أن يعزل أجسادهم عن الرمال التي تملأ المقبرة ، ومن أمثلة ذلك ثلاث مقابر لأطفال في قرية مستجدة في الصعيد ، عمد فيها أهلها الى تغطية رؤوسهم بسلال حتى يحفظوا الوجه من الرمال المحيطة • ومن أمثلة العناية بالموتى وضع وسائد جلدية تحت رؤوسهم في بعض مقابر البدارى • وخلال نصف ونهاية عصر ما قبل الأسرات بدأ المصريون في استبدال عادة لف الموتى في جلود الحيوانات بوسائل أخرى للحماية ، على الأخص وضع الجثمان على صينية من الخوص المجدول وتغطيتها بغطاء من نفس المادة • وقرب نهاية ذلك العصر أخذت التوابيت الخشبية في الانتشار ، وكانت تصنع من الواح خشنة مثبتة بدسر خشبية (dowels) • وكانت تتميز بالقصر لان الجثمان يوضع فيها بشكل القرفصاء • ولكن أهم ابتكار في تصميم مقابر ما قبل الأسرات هو المقبرة المسقوفة بالخشب ، التي وصلتنا منها أمثلة عدة • كان سقف المقبرة الخشبي يفصل الدفنة عن

رمال الصحراء فيعطيها شكل الغرفة ، ويوضع فيها الجثمان في تابوت خشبى ومن حوله قطع من الأثاث الجنزى (شكل ٤) . ويتألف السقف من عروق خشبية تمتد بعرض المقبرة ، وتغطى بفروع الأسحار التي تدعم بالطين . وربما أدى تسقيف المقبرة الى تغيير شكلها من حفرة بيضاوية الى مستطيلة ، لأن المقبر ييسر تنطيتها بالعروق الخشبية . وكانت جدران المقابر المسقوفة تطلى بالطين أو تكسى بالخشب، كعازل أضافي بين الأرض والجثمان . وقرب نهاية عصر ما قبل الأسرات غطيت السلوح الداخلية للمقرة بجدران من الطلوب



شكل (٤) دفته من عصر ما قبل الأسرات التأخر بها تابوت ومحتويات أخرى

وهكذا سار التطوير نعو تعقيق مزيد من العزل بين المتوفى وبين رمال الصحراء سواء باستعدام التابوت او بتعديد المدران الداخلية للمقبرة وسار هذا التقدم بعطوات أوسع بعد ان تعققت الوجدة المصرية (٣١٠٠ ق م ) في مواكبة



شكل (٥) قبر له سقف خشبی وجدرانه مكسوة بالخشب

الثورة التقنية التي عمت مختلف مجالات الحياة المصرية آنذاك • لكن ذلك التطور ادى الى حرمان الموتى من أهم العوامل الطبيعة التي ساعدت على حفظ أجساد اسلافهم ، فكأن المصرى في حرصه على توفير أقصى سبل الراحة والحماية لموتاه ، قد خلق عن غير قصه ظروفا تساعد على تحلل وفناء الجثمان وليس من المحتمل ان مصرى ذلك العصر قد أدرك سر فناء الجثة داخل التابوت، وبقائها محفوظة اذا ما دفنت في رمال الصحراء ، نظرا لجهلة بالتحنيط • وحتى لو كان قد عرف السبب ، فلم يكن من المحتمل ان يعود الى استخدام المقابر البسيطة الأولى ، لأن الرغبة في عزل الموتى عن التربة كانت قد تأصيلت ، ودعمتها فكرة ان المقبرة منزل أبدى لمساحبها • وادى هذا المفهوم الى اتسماع حجرة الدفن ثم تقسمها الى حجرات عدة بجدران فاصلة حتى تتسمع للهبات الجنزية • وهناك سبب آخر لهذا الفصل يتمثل في رغبة المصرى في حماية المقبرة من اللصوص • وعادة سرقة المقابر وهي أس قديم يرجع الى أيام البداري • ومما شجع عليها الأثاث الثمين الذي كان يودع فيها • ولم تكن حفرة الدفن البسيطة الضحلة لتحمى محتوياتها من العبث ، اذ كان بوسع. عدد صغير من الرجال نبشها في وقت يسير • ولم يختلف الأمر مع المقبرة ذات السقف الخشبي ، بل كانت سرقتها في وقع الأمر أيسر وأسهل ، اذ كفي تجويفها اللص مشقة تفريفها من التراب • لكن مقابر الأثرياء بعد عصر التوحيد أخذت تزداد تعقيدا ، فصارت غرفة الدفن أعمق عن ذي قبل ، فتخترق طبقات المصارح عتى تنفذ في الصخر • وصحيح ان هذا التطور الذي أزداد في العصور التالية قد باعد بين المقبرة وبين اللصوص ، الا أنه تضمن العدول عن حفر الدفن الضحلة في رمال الصحراء •

لم يحاول مصريو عصر ما قبل الأسرات ان يعنطوا موتاهم تحنيطا صناعيا ،لذا لم يتبق من الدفنات التي فصلت عن رمال الصحراء سوى هياكلها العظيمة ومما زاد الطين بلة انتشار استخدام التوابيت في بداية عصر الأسرات مما ساعد على تحلل أجساد الموتى ، حتى أدرك المصريون الحقيقة المؤسفة ، وهي أنهم لن يستطيعوا مقاومة الفناء بعد موتهم • لذا عمدوا في عصر الأسرة الأولى ، حسيما نعرف ، الى محاولة حفظ أجسادهم بطريقة صناعية ، وهو ما تكفلت به رمال الصحراء في الماضي ، ولم تكن المحاولات الأولى معقدة ، اذ يبدو أنها أقتصرت على لف الجثة في طبقات كثيرة من اللفائف الكتانية • وأقدم أمثلة تلك الطريقة اليد التي عثر عليها بترى في مقبرة الملك « جر » (Djer) في ابيدوس ، ومع ان اللصوص كانوا قد نقلوها من مكانها الأصلى ، الا أن نسبتها الى المقبرة نسبة مؤكدة ، اذ كان معصمها يزدان بأربع أساور من الذهب والفيروز والجمشت (amethyst من طراز عصر الأسرة الأولى بلا نزاع ( لوحة ٤ ) • وعندما رأى بترى الحلى ، نسب الذراع الى زوجة « جر » ، ولكن الأرجح ان تكون ذراع الملك نفسه ، اذ كان ارتداء النساء والرجال للعلى أمرا شائما في مصر القديمة ولئن كانت لتلك النراع الملفوفة بالكتان أهمية كبرى ، اذ أنها أقدم نموذج لنشأة التعنيط ، لكنها لم تقابل باهتمام كبير في كل الاوساط ، ويصف لنا بترى مصيرها النهائي قائلا :

« عندما جاءنى كوبيل » (Quibell) مؤفدا من المتعن المعرى ، أرسلت معه الأساور الى القاهرة ، كما سلمت للمتعن النراع الملفوفة فى كتان فائق الجودة ، والتى تعد أقدم قطعة معنطة معروفة لكن بروجش (Brugsh) لم يكن يهتم الا بما يصلح للعرض على الجمهور ، لذا فصل من أحد الأساور الجزء المصنوع من السلك الذهبى المصغور، وتخلص من الذراع ولفائفها » (1)

وهناك أمثلة لاستخدام اللفائف الكتانية من الأسرتين الثانية والثالثة ، لكن المصرى لم يعاول حل مشكلة التعلل بازالة الأحشاء الا بنهاية الأسرة الثالثة وعندما أدرك المعنط صموبة الاحتفاظ باللحم استخدم لفائف مشبعة بمادة الراتنج تعتفظ باللحم استخدم لفائف مشبعة بمادة الراتنج تشكل بصورة الأعضاء مع تركيز كبير على مسلامح الوجه والأعضاء التناسلية • فاذا ما جف الراتنج تصلبت اللفائف فتحفظ الهيئة الخارجية للأعضاء ، اذا لم يعبث بها عابث والكن الجثة تأخذ في التعلل بسرعة داخل تلك المدرقة في عملية احتراق داخلي ، حتى لا يتبق الا الهيكل العظمي ملاصقا للفائف، وفي كثير من الأحيان تتفعم الطبقات الداخلية لتلك المرقة القماشية أثناء عملية التعلل ولقد عثرنا على لمثلة لتلك المرمياوات من الأسرة الثانية في سقارة ، ومنها أمثلة لتلك المرمياوات من الأسرة الثانية في سقارة ، ومنها أمثلة لتلك في شابى طبقات حول الأطراف وأربعة عشر طبقة

حول الصدر • وكانت تلك الموميان الت مسجاة في توابيت خشبية قصيرة على جانبها الأيسر في وضع القرفصاء ، وهو وضع استمد منذ عصر ما قبل الأسرات • وقد استخدمت تلك الطريقة ( اللفائف ) في تحنيط مومياء الملك زوسر ، مؤسس الهرم المدرج في سقارة ، حيث عثر على بقايا ساق أدمية ملفوفة في الكتان ، ربما من الدفنة الأصلية ، داخل حجرة جرانيتية ، تقع أسفل بئر عميق تجت الهرم • وكانت ملامح الساق مشكلة بعناية بلفائف الكتان التي لفت بها المظام • وهي كل ما تبقى من الملك بعد أن عبث اللصوص بدفنته وشاء زياراتهم المتكررة •

لا نستطيع أن نصف دفنات الأسر الثلاثة الأولى بأنها مو مناوات حقيقية، لان معالجتها اقتصرت على استخدام اللفائف ومادة الراتنج لكننا نصادف في بداية الأسرة الرابعة الدليل الأول على محاولة لحفظ الجثمان من البلي بازالة الأجهزة الداخلية اللينة ، ولقد ساعد استخراج الاحشاء على سرعــة جفاف الجسد الأجوف • ولم يستمد هذا الدليل من مومياوات ذلك العصر ، لقلة ما وصلنا منها بل نحن نجده في تخطيط ً المقبرة نفسه ، فعندانتزاع الأحشاء كان على المعنبط أن يحفظها في مكان أمين في المقبرة ، حتى لا ينقص شيء من. 'لمتوفى حينما يبعث من جديد . ولم يكن اخراج تلك الأجهزة لينوق هذا ، لأن السحر قد كفل أعادة اتحاد المومياوات باحشائها • وقد أعدت في أحد جدران المقبرة ( في الجنوب غالبا ) فجوة تحفظ فيها الأحشاء بعد لفها • وتضم جبانة ميدوم عددا من تلك الأمثلة التي تعود الى الأسرة الرابعة ، وان اختفت لفائف الأحشاء من معظمها . وتعتبر تلك الفتحات أصل الفجوات التي نراها في مقابر الأسرتين الخامسة والسادسة التي أعدت لحفظ الأحشاء ومازالت مقبرة رع ...

نفر في ميدوم تحتفظ بتلك اللفائف في تجويفها ، ويبدو
أن المحنط لم يمن بحفظها في وعاء خاص ، اذ كان هذا ترفا
قاصرا على أرفع الطبقات في بداية الأسرة الرابعة اذ عثر في
مقبرة الملكة حتب حرس أم الفرعون خوفو في الجيزة على.
وعاء من هذا النوع ذي أربع خانات ، وكان ما يزال يحتفظ
بلفافات أحشاء الملكة عند اكتشافه ، وهي منمورة في محلول



شكل (٦) الصندوق الكانوبي للملكة حتب. حرس عصنوع من الاليستر



شكل (V) اثاء كانوبى من الدولة الآديدة

النطرون المخف (شكل 7) ثم امتد استخدام تلك الأوعية الى طبقات أدنى فى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة ، وكانت الأوعية تصنع من الحجر الجيرى ( يه) ( شكل ٧) وتوضيع فى صناديق خشبية • وتخلو الكثير من المقابر التى تضم مثل تلك الصناديق من المفجوات الحائطية ، اذ أن المصريين راوا

 <sup>(﴿)</sup> توصف أوانى الأحشاء في العادة بإنها مصنوعة من حجر المرمر ، ولما كان المرمر المحمدي نوعاً من الحجر الجيري المتبلر وليس مرمرا حقيقيا فليس مداكي خلاف ( الشرجة ) .

فيها حماية كفاية ، ولكننا عثرنا في بعض مقابر الأسرة السادسة على صناديق محفوظة في كوات حائطية ، وتعتوى بعض مقابر الأسرة الرابعة في جبانة ميدوم المبكرة وفي الجيزة حول هرم خوفو على تجاويف أرضية بدلا من الفتحات المائطية ، ومن الملاحظ ان كل تلك الكوات سواء في الأرض أو الحائط قد أقيمت لسبب غير معروف في الركن الجنوبي الشرقي ،

بدأ المصريون في الأسرة الرابعة في دفن موتاهم ممدين طوليا بدلا من وضع القرفصاء القديم • واقتصر هذا على مقابر الأثرياء في البداية ، ثم ما لبث ان امتد الى الدفنات الأقل ثراءا ، ثم أخذ هذا الوضع يزداد شعبية حتى صار في النهاية وضعا تقليديا ، اذ أن اقتباس الأفكار من مقابر الأثرياء الى الفقراء أحد السمات الدائمة لتطور العادات بالإساليب المتيقة لفترة طويلة بعد اختفائها من مدافن بالإساليب المتيقة لفترة طويلة بعد اختفائها من مدافن المستقيم راجعا الى تعلور أسلوب التحنيط اذ أن استخراج المستقيم راجعا الى تعلور أسلوب التحنيط اذ أن استخراج المتشاء من جثة مستقيمة أسهل بكثير مما لو كانت بوضع طهر أول ما ظهر في مقابر الأغنياء ممن يطيقون متابعة أحدث التطورات في عالم التحنيط .

اذا ما استثنينا ازالة الأحشاء من مومياوات الدولة القديمة ، التي كانت حتما تنتزع ــ كما هو الحال في العصور التالية من فتعة في أحد جانبي البطن ، نلاحظ أنها لا تفضل سابقاتها حفظا ، اذ استمر المصريون في اتباع أسلوب الأربطة المشبعة بالراتنج والتي كان الجسد يضمد

بها على نحو يبرز ملامحه واطرافه تفصيلاً • وأحيانا كانت. ملامح الوجه ترسم على سطح الأربطة الخارجي باللون الاخضر المقترن بالبعث ، حتى تزداد المومياء شبها بالانسان ، وبالمثل كان من المكن ان تفصل اللفائف السطحية حتى تشبه هبئة الثياب ، مثل مومياء امرأة من الأسرة السادسة عثر عليها في مقبرة صغرية في منطقة الجيزة وكانت تلبس فوق ضماداتها ثوبا نسائيا ذي فتحة للعنق بشكل رقم (٧) ، ول نفس. حمالات الكتف العريضة التي تميز أزياء ذلك العصر كما صورتها التماثيل الأنثوية • ولقد تفنن المعنبط في تضميد. المومياء بالأربطة تحت هذا الثوب الخارجي اذ وضع حشوات. قماشية تحت اللفائف حتى يعيد تشكيل الثديين والجذع . بيدان فعصها أظهر انها لم تحنط تعنيطا حقيقيا حيث عثر على البقايا المتحللة للأجهزة العضوية داخل التجويفين الصدري والبطني . ولقد استخدمت أساليب أكثر تطورا في معالجة مومياء « رع ـ نفر » من الأترة الرابعة في ميدوم ، اذ حشي جوفها المفرغ من الأحشاء بقماش كتاني مشبع بالراتنج· أما من الخارج فقد عولجت بالطريقة المألوفة في ذلك العصر بتشكيل أعضائها باللفائف ورسم ملامح الوجه • ومن المؤسف. ان هذا النموذج على أهميته لدراسة أساليب التحنيط المبكرة. والذي حفظ في كلية الجراحين الملكية في لندن قد دمر تماما في غارة جوية أثناء الحرب العالمية الثانية • غير ان ريزنر اكتشف في حفائرة في الجيزة مومياءا مماثلة ، وفيها سدت. بالراتنج فتحة البطن التي كانت قد أحدثت لازالة الأحشاء ، وذلك بعد الفراغ من تحنيطها .

ومن الأمثلة التي حظيت بشهرة أوسع والتي تدل على. مهارة المعنط المصرى في الدولة القديمة مومياء من الأسرة الخامسة . اكتشفت في عام ١٩٦٦ في سقارة ، ولقد وصفت خطاء بانها أقدم جثة معنطة • وعلى الرغم من أن مقبرتها الصخرية تحمل اسم شخص يدعى « نفر » ، الا انها ما تزال مجهولة الهوية ، لان المقبرة كانت قد استخدمت في فترة تالية كمدفن عائلي يضم أكثر من احدى عشر بئرا ، وما تزال تلك المومياء جيدة الحفظ ، وهي لذكر ، داخل تابوتها الخشبي في قاع بئر من تلك الآبار ٠٠ وهي مثل غيرها من الموميات مغشاة بطبقات متعددة من الضمادات الكتانية ، بيد أن المعنط استبدل الراتنج المستخدم في تشكيل الأربطة على النحو المطلوب ، بطبقة من الجمس تغطى السطح الخارجي للفائف ، التي شكلت تشكيلا دقيقا لتبرز خطوط الجسم خاصة الرأس ، حيث لم ينجح الجص في تجسيد مسلامح الوجه فحسب ، بل في تفاصيل باروكة الشعر المجعدة والمميزة للدولة القديمة كما رسم شارب أسود أعلى الشفة العليا والصقت لعية مستعارة من الكتان بالذقن • وكان استخدام الجص عرضا كبديل للراتنج معروف أيضا في الجيزة ، حيث كسى به تماما عدد وافر من المومياوات ، وان لم تغط به الا الرؤوس في بعضها الآخر ، مما يقطع بالأهمية التي كان المصرى يوليها لاعادة تشكيل ملامحها على نحو شبيه بالأحياء ، وحتى عندما كان المعنط يطلى المومياء كلها بالراتنج أو الجص، كان يدخر جل عنايته للرأس • لقد اخفق معنطوا الدولة القديمة في الحفاظ على سلامة موتاهم ، غير انهم نجعوا في جعل المومياء نوعا من أنواع التماثيل النصفية ، يمكن أن تجد الروح فيه سكنا مقبولا مادامت سليمة .

أظهرت بعض دفنات عصر ما قبل الأسرات والدولة القديمة نتائج مثيرة للدهشة ، وربما تتعارض مع رغبة المسريين في حفظ أجسامهم حفظا جيدا إلى الأبسد • اذ

کشف بتری فی نقادة فی سنة ۱۸۹۵ عن دفنات من عصر ما قبل الأسرات عولجت فيها الاجساد بطريقة غريبة ، اذ فككت العظام ووضيعت في مجموعيات متنائرة ، وفصلت الرأس عن الجسد في بعض الحالات ، بينما اختفت تماما في بعض الدفنات الأخرى ثم وضعت عظام الذراعين السفلي على حدة في أماكن أخرى • كما وجد دليل على ممارسات أبشع ، فلقد عثر على أجساد فصلت عنها ضلوعها وجمعت في كوم ، وعظام ساق مختلفة نظمت بصورة متوازية ولكن منفصلة عن عظام الحوض • ويبدو أن العظام أحيانا كانت تقسم الى مجموعات نوعية قبل الدفن ، كما يذكر بترى : « لقد وجدنا عظام الجثة في قبر (T 42) كاملة ، ولكنها كانت قد قسمت الى مجموعات وفقا لطبيعتها ، فوضعت عظام الساق في الركنين الشماليين في أكوام متقاطعة ، كما كومت الضلوع في كومة صغيرة بالقرب منها ، أما الفقارات الظهرية فقد نظمت في شكل دائرة ، بينما وضع الدراعين في منتصف المقبرة (٢)، وقد أثبت بترى أن ذلك التنظيم الغريب لم يكن وليدا لعبث اللصوص بالمقبرة أثناء نهب محتوياتها الثمينة • لأن مثل تلك الدفنات عثر عليها في قبور سليمة ، وكانت محفوظة في تجويف حائطي ، كما أن وجود الهبات الجنزية في موضعها في بعض المقابر الأخرى أثبت انها لم تتعرض لعبث اللصوص ، ومع ذلك كان الهيكل العظمي مفككا ، وفي أماكن أخرى كانت الدفنات ما تزال موجودة في أسفل حفرة القبر وفوقها أواني فخارية في موضعها الأصلي .

فما سبب توزيع العظام هذا التوزيع الغريب ؟ استنتج بترى بعد فعص دقيق للحقائق أن الجثة كانت تقطع قبل دفنها ، وقد يتراوح التقطيع بين فصل الرأس وتمزيق

اوصال الجسد بأكمله • كما اعتقد أن أهال المتوفى كانوا يحتفظون بأجزاء من جسده ، وخصوصا الرأس ، كتنكار منه ، ثم يدفنونها فيما بعد ، فيكون دفن الرأس لاحقا لدفن باقى الجثة ، مما يفسر انفصالها عنها في المقبرة • ولقد فسر غياب الرأس في بعض الدفنات بان أقارب المتوفى قد عجزوا عن الاهتداء الى قبره عندما أرادوا دفن رأسه ، كما أرجع حالات تمزيق أوصال الجثمان الى رغبة أهله في ان يأكلوا قطعا من لحمه نظرا للاعتقاد البدائي القائل بأن تناول لحم الانهان بكسب أكله صفائه • ويقال ان عظام احد المقابر في نقادة تحمل آثار نهش لحمها ، كما إنها كانت قد اخليت من النخاع •

عشر بترى على دليل آخر على تمزيق أوصال الجشث عندما كان ينقب في موقع آثرى من عصر ما قبل الأسرات عند قرية جرزة بمساعدة وينرايت Wainright فوجد هناك آيضا دفنات ظاهرة السلامة تعتوى على أجساد تنقص بعض أطرافها ، أو وضعت بعض أجزائها في غير موضعها الصحيح، وعلى الأخص الساقين والرأس وعظام الموض ، ويزعم انصار نظرية و تمزيق الأوصال » ان عادة تخلية الجثة من لمها كانت شائعة في عصر ما قبل الأسرات واستمرت على نحو متفرق حتى الاسرة السادسة وأمثلة الدولة القديمة على درجة من الأهمية ، لأن الذليل على تغيير مواضع العظام وجد في مومياوات ملفوفة سليمة من الخارج، مما يدل على أن بعض أجزاء الجثة كانت منفصلة عند تكفينها ومن المفيد ان نكر مثالين من أكثر الحالات استرعاء للاهتمام والتي سجلها بترى في وصف جبانة الأسرة السادسة في دشاشة : « رقم ٢٨ بترى في وصف جبانة الأسرة السادسة في دشاشة : « رقم ٢٨ ساد قطعت يداه ووضعتا على صدره ، ووضعت عظام الركبتين

الى أسفل موضعها ، ووضعت ساقاه على معدته · والجوف محشو تماما باللفائف » ·

« رقم ٧٨ ـ وضعت احدى عظام الكاحل على الصدر ، ولف الفخذين مع قصبتى الساق والساعد الأيمن في لفافة واحدة ، بدون اليدين ، وقد استخرجت عظام الشظيتين وفقدت واحدة منها ، وفقدت الساقين عدا عظام الأصابع ، والجوف محشو باللفائف » (٣) •

ولقد عثر على حالة شبيهة في مقبرة من نهاية الأسرة الثالثة أو بداية الرابعة في ميدوم ، اذ وجدت الفقرة الأولى للعمود الفقرى في مكانها ولكن في وضع مقلوب وأورد « وينرايت » ما يثبت أن العظام كانت عارية من اللحم بعد لفها ، لأن النسيج الكتاني للأربطة كان متداخلا مع المفاصل وأسفل عظام الركبتين وتدعيما لنظرية « تمزيق الأوصال »، سأق مناصروها عددا من نصوص الأهرام التي يبدو أنها تشير الى تلك العادة ، ومن أبرزها ، استيقظ ايها الملك وأجلس على عرشك المديدي . • » (٤) • ومع ذلك فان فعصر وأجلس على عرشك المديدي . • » (٤) • ومع ذلك فان فعصر النصوص الأكثر تفصيلا التي تعتوى على اشارات الى « فصل النصوص الأكثر تفصيلا التي تعتوى على اشارات الى « فصل الأعضاء » تظهر انها تربط باسطورة أوزوريس ، الذي مزق أخاه ست جسده ، فجمعت زوجته ايزيس أشالائه واعادت تجميعها ثم انتقم له حورس •

« لتنهض لى يا أبى ، لتنهض لى يا أوزيريس ، أيها الملك ، لاننى ابنك ، أنا حورس ، لقد جنتك لانظفك وأطهرك حتى أجملك تحيا ، واجمع لك عظامك ، وأجزاءك اللينة وأجزاء المفصولة ، لأننى حورس الذي يحمى آباه » (٥) -

لقد اعتبر المصريون الملك قرينا الاوزيريس ، ومن ثم نسبت اليه اسطورة الآله بكل أحداثها ، بما فيها تمزيق ست الاوصاله ، لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن جسد الملك نفسه كان يقطع ، لأن ذلك الأمر يتناقض تناقضا واضحا مع هدف تلك النصوص ، وهو ابعاد الأذى والتحلل عن جسد الملك :

« يالحم الملك ، لا تتحلل ولا تتعفن ، ولا تخرج رائحــة كريهة » (٦) ·

« قتل أوزيرس على يد ست ، لكن الذى فى « نديت »

Nedit

والجمود ، لذا لن يتحلك ، رأسه يرفعها رع ، وهو يكره النوم
والجمود ، لذا لن يتحلل الملك ، لن يتعفن ولن يلعن الملك اذا
غضبتم معشر الالهة » (٧) •

انتقد بعض العلماء ما استنتجه البعض من وجود طقوس لتمزيق أوصال الجثث من دراسة بضع دفنات فردية ، وعللوا المفوضى في تلك المقابر على انها نتيجة لاعادة دفن أصحابها على أيدى ذويهم بعد أن عبث بها اللصوص ويمكن لهذا الافتراض أن يفسر سر اختفاء بعض العظام من دفناتها ، وتنظيمها تنظيما غريبا اذا تصورنا ان اللصوص قد مزقوا الجسد وفقدت بعض العظام في تلك العملية ، ثم أعاد أهل صاحب القبر دفن بقايا رفاته من جديد ووسيبدو المكان الماقب كما لو كان دفنه سليمة لم تمس ، في حين أنه في الموقع اعادة لدفنة كما تفسر تلك النظرية سبب وجسود عظام دفنات دشاشة وميدوم المكفنة في غير مواضعها الصعيعة ، ففي تلك الحالة كان على المعنط أن يعيد تكوين المسعيدة ، ففي تلك الحالة كان على المعنط أن يعيد تكوين المهنق من أشلائها المتفرقة التي تركها اللصوص ثم يميد لفها

<sup>(۞)</sup> المكان الذى قتل فيه أوزوريس عند مدينة الفاهرة الحالية .

من جديد و وقد يبدو هذا الافتراض مثاليا ، بيد أنه يتناقض مع شاهد هام • فالمثة في مصطبة ١٧ في ميدوم التي استخدمها وينرايت كنموذج لتمزيق الأوصال ، لا يمكن ان تكون اعادة دفنة لان تابوتها المجرى كان مفتوحا عندما اكتشفت ، ولان حجرة الدفن ليس بها مدخل ، أن يغلقه تماما البناء العلوى للمصطبة • وقد اضطر اللمن ، الذي كان على المحتمل أن تكون السرقة قد اكتشفت الا بعد مرور وقت طويل • ومن المستبعد أن يدخل الكهنة وأقارب المتوفى من نفق اللم الذي كانت معالمه قد درست حتما في ذلك الوقت • ووجود هذا المثال يلقى شكا على صحة تلك النظرية ، وأن مان من المكن أن تفسر ظاهرة انفصال أعضاء المومياوات على ضحو آخر •

لقد انزلق المسدل الدائر حول هذا الموضوع الى اللاموضوعية ، فمن ناحية خاول بترى ومؤيدوه أن يبدوا الدليل على وجود « طقوس لتمزيق أوصال الموتى » من دفنات فردية ، ومن ناحية أخرى سعى المعارضون وعلى رأسهم اليوت سميث (Elliot Smith) الى دحض هذا الرأى عن طريق الفحص التشريحي للمومياوات ودراسة نظرية اعادة الدفن و واحد جوانب المشكلة هو ان هذا الأمر يتعلق بفترة تاريخية مبكرة و وثمة اتجاه الى وصف « ما هو مبكر » بانه وشعائرى و ويظهر في بعض مومياوات العصر المتأخر والعصى وشعائرى ويظهر في بعض مومياوات العصر المتأخر والعصر النوضى في داخل اللفاقات ، كأن توضع المنظام في موضع خطأ أو تنقص بعض أجزائها وينسر هذا على انه مثال الاهمال المحنط في أداء عمله أو أن

تعنيطها • واذا قبلنا هذا التفسير لمومياوات العصر المتأخر ،-فلماذا لا نفترضه لدفنات العصور المبكرة •

لم يكن المعنط القديم دائما شديد الأمانة في عمله عاصة اذا لم يكن بوسع أقرباء المتوفى التأكد من أن داخل المومياء جيدا كما يوحى مظهرها الخارجي ولكننا لا نستطيع ان نلقى باللوم على المعنطين في دفنات عصر ما قبل الأمرات نفسر انفصال المظام عن بعضها كنتيجة لنشاط اللصوص ، الذين لم يتركوا دليلا هاما على اقتحامهم للمقبرة يمكن أن يلاحظه المنتب في العصور الحديثة فلقد أظهر فحص المديد من الجبانات القديمة أن اللص كان كثيرا ما يكتفى بصنع فتحة ضيقة تكفى لادخال ذراعه في المقبرة أو حجرة الدفن لكى يلتقط محتوياتها

وبالرغم من أن فن التعنيط لم يتقدم كثيرا في عصر الدولة القديمة ، باستثناء انتزاع الأحشاء ، الا أن العمارة الجنزية تقدمت بخطى حثيثة • وتميزت مقابر نبلاء ذلك المعمر بأبار الدفن المعيقة وغرف الدفن المنحوتة في الصخر والتوابيت المجرية الضخمة • ولا تفتقس تلك الفترة الى الانجازات الهامة خاصة في مجال بناء الأهرام ، الا أن حفظ الجسم الانساني حفظا جيدا كان أبعد عن قدرات انسان ذلك المعمر •

## الفصل الثالث ودائع القبسر

كان من أهم عوامل تطور المقيرة في مصر القديمة الحاجة الى تخزين كميات من الأثاث الجنزى البذى كان من أهم مقومات وجود المرء في العالم الآخر • ولم يكن هذا بمشكلة صعبة في ثقافات عصر ما قبل الأسرات ، اذ كانت الهبات الجنزية صغيرة العدد ولا تزيد عن بضع أوان فخارية وعدد من الآلات الحجرية ولوحات لاعداد مساحيق التجميل ، وهي أشياء يمكن وضعها في حفرة القبر ، فتكوم حول الدفنة في حجرة واحدة ( شكل ٤ ) • لكن ازدياد ثروة بعض قطاعات السكان في أعقاب الوحدة المصرية ، أدى الى زيادة مماثلة في كميات الأثاث الجنزى ، مما دعى الى بناء مقابر أوسع يكثير مسزودة بمخسازن في بنسائها العلوى Super-structure. ويتألف الجزء الملوى من بناء مستطيل من الطوب اللبن لا يزيد الرتفاعية عن خمسية أمتار ، وتسويق جيبرانه مشكاوات ، مزخرفة بأشكال ملونة ( شكل ٥ ) اقتبست من رزخارف المصير ، الذي كان أقدم مادة للبناء في وادى النيل • ويعرف هذا الطراز من المقابر « بالصطبة » مثله في ذلك .مثل أي بناء علوى مستطيل يعلو مقابر العصيدود

اللاحقة • وقد اشتقت هذه التسمية من اسم المقعد المستطيل الذي يوجد أمام مدخل بيوت الفلاحين في مصر المعاصرة . وكانت مصاطب أثرياء الأسرة الأولى مزودة بمخازن كثيرة لحفظ أثاثها الجنزي ، وأخذت طاقتها التخزينية في الاتساع مع ازدياد مقادير معتوياتها • وتعد المصطبة المنسوبة للملكة نیت ـ حتب في نقادة في مصر العلیا أقدم مقابر هذا الطراز • وهي تضم عشرين غرفة بما فيها غرفة الدفن • أما المقيرة ٣٣٥٧ في سقارة ، والتي تنسب الى عهد الفرعون « حور \_ عجا » ، أي متأخرة عن المصطبة الأولى بسنوات قليلة ، فتضم سبعة وعشرين حجرة فسوق سطح الأرض ، فضلا عن أربع حجرات سفلية ، وقد ازدادت مساحة المقبرة زيادة ملموسة ببناء حجرة الدفن والغرف الملاصقة لها تحت الأرض وهو أسلوب لم يتبع في مقبرة نقادة • وقد سقفت الغرف السفلية بسقف خشبي أقيمت فوقه الخازن العلويسة ( شكل ٨ ) واستمر هذا الأسلوب في التُكرار في مقاير القسم الأول من الأسرة الاولى في سقارة ، فتضم كل مصطبة غرفا تحت الأرض بالاضافة الى المخازن المبنية في القسم الملوى • أما عدد المحارن فكان يرتبط بثراء صاحب المقبرة، وهناك مصطبِّتًان في سقارة تتألف كيل منهما من خمسة واربعين معزنا للأثاث الجنزى • وعلى الرغم من عمليات السلب والنهب التي تكسررت في العصور القديمة ، فقد كشفت الخفائر عن بغض القطع الزائعة التي يمكن أن تعطينا



· إسماد الأسرات المكان (٨) "قطاع في مصطبة عن عصر الأسرات المكر



شكل (٩) تغطيط البناء العلوى لمقبرة من الأسرة الثانية

فكرة عن نفاسة تلك الدفنات فكان المتوفى يصطحب معه في رحلته الأخيرة آنية فتخارية ، وقطع من الأثاث من العاج أو الخشب وأسلحة وأوان وأدوات نحاسية وحجرية ، وأدوات للتجميل ولوحات للعب ولكن مثل هذا الثراء لم يكن في متناول الجميع ، فالقسم الأعظم من المقابر يتراوح بين أضرحة متوسطة المجم وبين قبور صغيرة فقيرة ، وتلك الأخيرة لم تختلف كثيرا عن دفنات عصر ما قبل الأسرات



المتآخر • ولكننا نجد رابطة مشتركة بين كل تلك الدفنات تتمثل في رغبة المصرى في أن يزود مقبرته بأفضل أثاث قدر طاقته ، وهي رغبة استمرت خلال تاريخ مصر القديمة •

على الرغم من أن مشكلة تخزين الأثاث الجنزى قد حلت بيناء مغازن في القسم العلوى للمقبرة ، الا ان هذا الموضع لم يكن مثاليا ، اذ يمكن للص ان يقتحمه بسهولة • لذا أخذ عدد المخازن يتضال بسرعة بعد منتصف الأسرة الأولى ، واستبدلت بها مغازن سفلية قطعت في الصخر • واستمـر هذا الاتجاه في عصر الأسرة الثانية ، اذ اقيمت مخازن كثرة تحت سطح الارض تفتح من ممر طويل يصل بينها (شكل ٨)، أما البناء العلوى للمقبرة المشيد من الطوب اللبن فقد أصبح مصمتا . وهناك دليل على أن فكرة أن يأخذ المرء متاعه الى المالم الآخر كانت تطبق بصورتها الحرفية في العصور المبكرة أكثر من الفترات المتأخرة خاصة في حالات الأفسراد الذين لا ينتمون للعائلة المالكة ، فالمساحات المخصصة للتخزين في مقابر نبلاء الدولة الحديثة ، على سبيل المثال ، أصغر بكثير من تلك في مصاطب العصر العتيق • وربما يرجع السبب في هذا الى انتشار استخدام نماذج وصور لقطع الأثاث بدلا من القطع الحقيقية فضلا عن أن الكثير من أنواع ذلك الأثاث لم تعد تستعمل في العصور المتأخرة ، ومن أمثلتها الأعداد الضخمة من الآنبة العجرية التي كانت تؤلف دوما جزءا هاما من محتويات المقابر عصر الأسرات المبكر . لكن ابتكار عجلة الفخار في نهاية الاسرة الثانية اسقطها من الاستعمال اليومي ، واقتصر استخدامها على المقابر حيث اعتبرت عنصرا تقليديا من عناصر الأثاث الجنزي • ولذا استمر وجودها في الدفنات الملكية حتى عصر الأسرة السادسة ، لكنها أصبحت نادرة الوجود في الدفنات الخاصة ، حتى في عصر الملك خوفو،

اذ استبدات بها نماذج صغيرة من الالبستر و ورتب على اختفاء الآنية المجرية انكماش حجم معتويات المقبرة خاصة في الأضرحة الملكية ويمكننا ان نتخيل مساحـة التخزين التي كانت تتطلبها تلك الآنية في العصر المبكر ، اذا علمنا اننا قد استخرجنا ٠٠٠ر٤٠ اناء من سراديب هرم الملك زوسر المدرج دون أن ينضب مخزونها و لا بد ان مقابس الملوك المتأخرين قد حوت أشياء أعظم ، مثل كميات كبيرة من المشغولات الذهبية ، لكننا اذا أردنـا ان نقيم الأثاث الجنزي من حيث العدد فحسب رجحت كفة العصر المبكر .

كانت الأطعمة والأشربة تمثل جزء اهاما من المواد المقدمة المعوتى ودونها لم يكن في وسعهم الحياة بعد المؤت ولا التمتع بما اكتنزوه في مقابرهم و كانت قطع اللحم البقدي المنتقاة من أحب أنواع القرابين الى قلب الممرى و ومع ذلك فقد أخذت في التضاؤل حتى اقتصرت في النهاية على رأس « البهيمة وساقها الأمامية » و وقد عشرنا في المقبرة ۱۱۱۱ مفيرة ما التي تنتمي للأسرة الأولى ، على مغزن كامل المعصر وجدت بقايا مماثلة في مقبرة ١٨٥٥ هـ هـ ع في المعصر وجدت بقايا مماثلة في مقبرة ١٨٥٥ هـ هـ ع في حلوان ، وبجوارها سكينان من الطيران في داخيل مغزن اللحم و وجد في مقابر أخيري من نفس المنترة مغيازن المغلل داخل بنائها وهي تتألف من بناء دائري به فتحة علوية للتغزين ، وفتحة سفلية لاستخراج الحبوب و شكل ١٠)

ولم يحرم الموتى من الشراب ، اذ ذودت مقابرهم بكميات هائلة من الآنية الفخارية المملوءة بالخمس • وقد سدت يسدادات طينية تعمل أختاما باسماء الملوك والموظفين • ومن الطريف اننا نستمد الكثير من معلوماتنا عن الادارة في ذلك



شكل (١٠) قطاع في شونة حبوب من الطوب في القبرة ٣٠٣٨ من سقارة

العصر من أمثال تلك الاختام · وكانت الجرار أحيانا تملآ طينا لا سيما في المقابر المتاخرة ، ذلك ان المصرى اعتقد أن الأواني المنلقة يمكن أن تؤدى نفس غرضها وهي مملوءة عن طريق السحر · وفي عصر الأسرة الثانية أصبح الطعام يقدم في شكل وجبة حقيقية توضع بعناية في فغارية أو حجرية داخل المقبرة · ولقد عثر على احدى تلك الوجبات (لوحة ٢) في منطقة سقارة وكانت تتألف من :

رغیف عیش \_ عصیدة الشعیر المطحون \_ سمكة مطهیة \_ حساء حمام \_ سمان مطهی \_ كلیتان مطهیتان \_ ضلوع و أرجل بقریة \_ فاكهة مسلوقة \_ نبق طازج \_ فطائر العسل جبن \_ اناء من الخمر .

كما عثر على صنفين اضافيين لم يمكن التعرف عليهما • وهكذا فلم يكن من الممكن للمتوفى ان يعانى من الجوع ومعه مثل تلك الوجبة • وكان له ان يهنأ بذلك الطعام الى الابد ، اذا لم يتعرض لأذى أو لسرقة • ولما كان المتوفى لا يلتهم تلك الوجبة التهاما فعليا ، فانها ستظل سليمة فى غرفة

الدفن ، ويمكن للروح أن تعيش عليها الى الأبد بواسطة السحر • وفى العصور التالية تم تبسيط القرابين أو استخدام بدائل سعرية لها ، بيد أن أهل الدولة القديمة كانوا يزودون مقابرهم برأس ثور وساقه الأمامية فى أغلب الأحيان ، وكانتا تتركان فى بئر المقبرة أو غرفة الدفن •

يمكن تقسيم القرابين ، اذا ما استثنينا المأكولات ، الى قسمين الأول يتضمن أشياء صنعت خصيصا للاستعمال الجنائزي ، والثاني يضم متعلقات الحياة اليومية التي يرغب المتوفى في اصطحابها معه الى العالم الآخر ، ولذا كان اعداد الأثاث الجنزى اعدادا كاملا أمرا باهظا لا يقدر عليه الا: الأثرياء والملوك • ومن المؤكد ان المحتويات الهائلة لمقايــر العصر المبكر أعدت خصيصا من أجل المتوفى الذي ربما استخدم بعضها أثناء حياته ، لا سيما المتعلقات الشخصية مثل. الحلى • وتظهر حالة بعض القطع انها كانت قد استعملت استعمالا كبيرا قبل ان توضع في المقبرة ، مثل قطعة من قطع اللعب من العاج على شكل أسد عثر عليها في أبيدوس ، ومحفوظة الآن في المتحف البريطاني ، وقد تأكل جانبيها حتى صارا أملسين من كثرة أمساكهما بالأصابع - وعلى النقيض توجد أشياء صنعت بجوار المقبرة ووضعت فيها قبل ان تغلق مباشرة • وينطبق هذا على المواد التي صارت لها صفة تقليدية أكثر منها عملية ، مثل الأدوات الظرانية التي وضعت في مقابر بداية الأسرة الرابعة في ميدوم • ويمكن في حالات كثيرة ان تركب تلك الأدوات سويا بعيث تعطى شكل الحجر الذي قطعت منه ، وهو ما يستحيل حدوثه اذا لم تكن تلك الادوات قد صنعت بجوار المقبرة • ولقد عثر في المقبرة ٣٥٠٥ في سقارة على مكشط ظراني كسر اثناء صناعته ووضعت كسره في المقبرة ٠

مثلت مناظر اعداد وتجهيز الأثاث الجنزى على جدران مقابر الدولة الحديثة في طيبة ، مما يعطينا فكرة عن المواد التي كانت تزود بها مقابر ذلك العصر ، لحسن الحظ ، اذ نكاد لا نعرف دفنة سليمة من دفنات ثراة الدولة الحديثة ، وان وجدت مجموعات مختلفة من قطع الأثاث ، التي لا يمكن ان تكون قد أتت الا من تلك المقابر، ميمشرة في المتاحف . ويتألف قسم كبير منها من صناديق ومقاعد وأسرة وأشياء مماثلة ، كما ان من المعروف أن عدد من اللعب وأدوات التجميل والآلات الموسيقية قد وجدت في المقابر • وتظهـــر المحتويات الضغمة لمقبرة الملك توت عنخ آمـون ، أن قدرا كبيرا من الأثاث كان يصنع خصيصا للدفنة • وبالرغم من روعة محتويات تلك المقبرة ، الا انه يقل كثيرا من أثاث فراعنة الدولة الحديثة الأكثر أهمية • ونلاحظ ان محتويات المقبرة الملكية في العصور التالية قد تضاءلت ، بينما ازداد التركيز على القطع الصغيرة ، فتضم مقابر ملوك الأسرتين الواحدة والثانية والعشرين في ممفيس قطعا رائعة من الحلي والأشياء الشبيهة ، بينما تنعدم فيها قطع الأثاث الضخمة كالمركبات الحربية التي وجدت في مقبرة توت عنخ آمون •

صاحب دفن المتوفى وأثاثه الجنزى عدد من الشعائر التى كانت تمارس خارج المقبرة • وتفوق معلوماتنا عنها فى الدولة المديثة المراحل التاريخية الأخرى نظرا لأنها صورت فى المناظر التى تزين مقابر ذلك العصر ، وهى تشبه بعض الطقوس التى اتبعت فى الدولة القديمة والعصور التى تسبقها • اتخذ نقل المومياء الى المقبرة شكل موكب شعائرى ، يبدأ من الشرق ، ثم يعبر النهر الى الجبانة على الضفة المنرية • وعندما يصل الى الشاطىء ، تنقل المومياء الى زحافة معائلة بمقصورة ، وتجرها الثيران ، تتبعها زحافة معائلة

خصصت الأوانى الأحشاء (لوحة ٧) ، وبالقرب من الجثة تقف امرأتان تتقمصان الآلهة ايزيس وأختها نفتيس ، وبالرغم من اختلاف ترتيب الجنازة من مقبرة لأخرى ، الا أنها جميعا تعتوى على نفس العناصر ، مثل مجموعة كبيرة من النساء ، من بينهن عدد كبير من الندابات المحترفات ، كما توجد مجموعة من الموظفين تعرف و بالأصدقاء التسعة » ، وعدد من الخدم يحملون قطع الأثاث الجنزى • وأمام الزحافة مجموعة من الرجال من المشيعين والكهنة ، ويقوم احدهم بعرق البخور وسكب تقدمه من اللبن بينما يشتق الموكب طريقه الى الامام ، كما يصفه احد النصوص المعاصرة وصفا مشوقا •

« وصلت الدفنة الفاخرة في سلام ، لقد انقضت أيامك السبعين في بيت التحنيط ، ووضعت على النعش • • وجرتك الثيران الصغيرة . وفتح الطريق باللبن حتى وصلت الى باب مقبرتك • بينما اجتمع أولاد أولادك وهم ينتحبون بقلوب محبة • لقد فتح الكاهن المرتل فمك وقام بتطهيرك كاهن محبة • واعاد حورس فكك الى موضعه وفتح لك عينيك السم • واعاد حورس فكك الى موضعه وفتح لك عينيك وانشدت لك المدائح والتعاويذ • وقدم لك « قربان \_ يمنعه والنشدت لك المدائح والتعاويذ • وقدم لك « قربان \_ يمنعه الملك »(\*) • ان قلبك معك ، قلبك في وجودك الأرضى ، لقد جئت كما كنت عليها عند مولدك • لقد احضرك « الأبن الذي \_ تحبه » ، وخضع لك رجال البلاط • انك ستلج أرضا منعها لك الملك ، أي الى رقبل في لغرب • • » (١) •

يصف جزء من هذا النص الطقوس التي تؤدي عند الوصول

<sup>(</sup>崇) اسم تعويدة تقديم القرابين • ( المترجم ) •

الى المقبرة : يحى راقصوا الماوو الشعائريين النعش ، ويتلو الكاهن المرتل من بردية فقرات من تعاويد باسم المتوفى ، وهنا تبدأ أهم الطقوس ، طقسة « فتح الفم » • وكان الهدف منها ان يستعيد المتوفى السمع والابصار والكلام ، أي يعود الى حالته الأولى ، التي كان عليها قبل الموت عن طريق السحر • وهي طقسة موغلة في القدم ، وكانت تؤدي غالبا على تمثال للمتوفى ، ثم صار من المعتاد منه نهاية الأسرة الثامنة ان تستبدل المومياء الفعلية بالتمثال • فكانت المومياء توضع في تابوت مشكل على هيئة الانسان ، وتوضع بشكل عمودى عند مدخل المقبرة ، ويمسكها كاهن متنكر في صورة ابن اوى متقمصا شخصية الاله أنوبيس • ثم يقوم كاهنان يعرفان « بالسم » و « الابن الذي يحبه » بلمس فم المومياء بأدوات مختلفة ، شكل بعضها بصورة الأزميل أو المنحات وتمائم أخرى ، وبذا يستعيد المتوفى حواسه ( لوحة ٨ ) ٠ ولقد أتسمت تلك الطقسة في صورتها الكاملة بالتعقيب ، ولكنها كانت تصور غالبا في شكل مقتضب في النقوش القديمة ، وغالبا ما كان يكتفى بصورة واحدة تمثل الكاهن « ابنه ـ الذي يحبه » يلمس شفتي المومياء بالمنحات • ويلي ذلك تقدمات من ملابس وزيوت وبخـور ثم بعض الأطعمة البسيطة • وفي الختام يقدم الكهنة وليمة كبيرة مصحوبة بترتيل لتعويذة القرابين • وكانت صنوف الطعام التي تحتويها تلك التعويدة تكتب على جدران المقبرة • وتنتهي الطقسة باسجاء المومياء في غرفة الدفن ، ثم تكنس الأرض لازالة آثار الأقدام قبل ان تغلق المقبرة .

كانت تلك الشمائر الجنائزية التي تؤدى حينما يدفن أحد الأثرياء ، ولكني لا أشك في أن الطقوس كانت تقام بشكل أكثر بساطة في كثير من الحالات • فكما لاحظنا اننا قا

استقينا الكثر من معلوماتنا من صور القابر التي تصور الشعائر كما ينبغي أن تكون • ولم تكن الطقوس تتم في الغالب كما صورت ، اذ أن الصور التي تمثلها يمكن أن تقوم مقامها في الواقع ، ويتمثل هذا في المناظر التي تصدور الطقوس التى ربطت بين الشعائر الجنزية واسطورة أوزيريس ، وهي تمثل رحلة بالمراكب الى أبيدوس وغيرها من المراكز الدينية الهامة ، لكنها لم تكن رحلة حقيقية • ومن الملاحظ ان التقاليد في مجال المعتقدات الجنزية لا تزول بمجرد نسيان غرضها الأصلى ، فنرى في شعائر الدولة الحديثة بقايا طقوس من عصور مبكرة ، كمراسم دفن الأفراد التي اقتبست من شعائر الدفن الملكية في الدولة القديمة ، كما نرى هناك بعض التأثيرات مثل وجود بعض الشارات الملكية في بعض مقابر الدولة الحديثة التي لا تنتمي لتلك الأضرحة ، كما أن الألقاب التي يوصف بها المشيعون اقتبست من ألقاب الموظفين القائمين على شئون الدفنة الملكية، وهي تبدو غريبة هنا ، اذ أن جل المشيعين من الأهل والأقارب • ولما كان حق التوحد مع الاله اوزيريس مقصورا على الملك في الدولة القديمة صممت الشعائر الجنزية حسب هذا الممتقد • ولقد قيل أن شعيرة فتح الفم كانت قد أجريت أولا على الاله أوزيريس ، ولذا يطلق على الكاهن الذي يؤديها « الابن الذي يحبه » ، والابن المقصود هنا هو الاله حورس الذي يمثله الكاهن • ولم يكن حورس ابنا لاوزيريس فحسب ، بل كان وريثه الذي انتقم له من عدوه ثم خلفه على عرش مصر • ولذا اعتقد المصريون أن من يقوم بطقوس الدفن ، يدعم حقه الوراثي ، لانه يلعب دور حورس هنا . ويظهر ذلك جليا من نص قديم يصور حوارا بين انسان وروحه يقول :

« اصبری ، یا روحی ، یا أخی ، حتی یأتی وریثی الذی . سیقدم القربان ، ویقف عند المقبرة فی یوم الدفن » (۲)

ولقد أثر ذلك على قواعد التوريث ، فسار من المتمارف عليه ان الابن الذي يقوم بدفن أبيه . يؤكد حقه في وراثته واذا أراد الابن ان ينيب عنه كاهنا مؤجرا ، فلا يتأثر حقه ، واذا يتولى الانفاق على الطقوس . وكان هذا المبدأ على درجة من الخطورة في حالة الدفنات الملكية ، اذ أن القائم عليها يمكنه أن يطالب بعرش البلاد • لذا كان كل ملك جديد حريصا على القيام بدفن سلفه وان يقوم هو بدور حورس الذي يدفن أوزيريس ويتسلم ميراثه • وكان من الممكن ان يدعم المطالب بالعرش ، مهما كان حقه ضعيفا ، دعواه بتلك الطريقة ، ولذا صور الملك آي في مقبرة الملك توت عنخ آمون وهو يؤدى طقوس فتح الفم للملك المتوفى •

كان على أهل المتوفى وخاصة الابن الأكبر تهيئة القرابين ليتعتق الهناء الدائم لروحه ولم يكن الأمر يقتصر على وضع كنيات من الأطعمة فى المقبرة عند الدفن ، بل كان من اللازم ان تقدم بصغة مستمرة وكانت تلك المهمة الشاقة توكل الى طائفة من الكهنة ، وان كان ابن المتوفى يصود دائما فى نقوش المقبرة قائما بنفسه على خدمة أبيه وبدءا من الدولة الوسطى صار من المكن ان تمارس طقوس الموتى فى المعبد القريب ، وذلك بتقديم الأطعمة الى تمثال للمتوفى فى داخل المعبد ذاته وهو ما ساعد على جعلها أكثر دواما ، فى داخل المعبد ذاته وهو ما ساعد على جعلها أكثر دواما ، ويظهر المقد الموقع بين «جفاى حابى» آمير اسيوط وكهنة ويظهر المقد الموقع بين «جفاى حابى» آمير اسيوط وكهنة المعبد المحلى الهبات التى كان على الكهنة ان يقدموها للمتوفى ، والأجر الذى يتقاضونه جزاء خدماتهم •

## ويقول العقد:

« العقد الموقع بين الأمير ، ورئيس الكهنة ، جفاى - حابى ، المرحوم ، مع كهنة معبد « واب - واوات » ، رب أسيوط ، تقديم خبز أبيض من كل واحد منهم ، الى تمثاله . الموكل الى كاهنه الجنزى ، فى أول شهر للفيضان وأول يوم فى السنة . وعندما يعطى المنزل لربه بعد أن يوقد المصباح فى المعبد ، وعند ذهابهم الى الركن الشمالي للمعبد ، كما يفعلون عندما يمجدون نبلاءهم يوم ايقاد المصباح • ( هذا ) ما اعطاه لهم فى مقابله ، حقت من الشمير الشمالي من كل حقل من حقول الضيعة ، ومن بشائر حصاد ضيعة الأمير ، كما يفعل كل أسيوطى ببشائر محصوله » (٣) •

اتخد تقديم القرابين اليومية شكل الشعيرة الثابتة ، وهو ما اقتبس أيضا من العقيدة الجنزية الملكية للدولة القديمة وتألفت تلك الشعائر في صورتها الرئيسية من عدة مراحل ربما كانت كلها تؤدى في المعابد الجنزية الملكية في الدولة القديمة أمام تمثال الملك • كان التمثال يغسل غسلا طقسيا ثم يطهر بالبخور ، وتجرى عليه طقسة « فتح الفم » التي تمنعه الحياة • يلى ذلك تقديم وجبة صغيرة ، يتبعها مسح التمثال بالأدهنة ثم الباسه شارات الملكية • ثم تقدم الوليمة الكاملة ، التي فصلت نصوص الأهرام ألوانها • ولقد القبست منها قائمة الطعام في مقابر الأفراد ، وان اختصرت الشعائر فيها اختصارا كبيرا • وفي الدولة القديمة والوسطى ، عندما كان لكل مقبرة كهنتها ، كانت شعيرة والوسطى ، عندما كان لكل مقبرة كهنتها ، كانت شعيرة القرابين تتلى كاملة ، في حين أن الأطعمة المقدمة كانت معدودة العدد أو لا تقدم اطلاقا • ثم اختصرت الاجراءات في الدولة العديثة ، اذا اكتفى الكهنة بترديسد تعدويذة

القرابين من حين لآخر ، مع تقديم هبات ضئيلة من الأطعمة -لقد شكلت متطلبات الموتى اليومية من الأطعمة عبئا كبير! على الأحياء ، وبات من المحتم ان يهمل تقديم القرابين فى أى مقبرة تدريجيا حتى تنقطع نهائيا -

كان للحاجة الى تقديم القرابين للموتى أثر عميق على تطور المقبرة المصرية التي كان عليها ان تجمع بين وظيفتين ، مكان للدفن ، ومعبد جنزى يمارس فيه الكهنة طقوسهم . ولقد كان الاهتمام الأول في العصور المبكرة موجها نحو تحديد مكان التقدمة حتى لا توضع في ركن خاطيء . وكانت مقاير عصر ما قبل الأسرات مغطاة بركام صخرى يمكن ان توضع بجواره بعض القرابين البسيطة • وتظهر بعض مقاير طرخان في فترة متأخرة بعض الشيء ان جزءا خاصا ملاصقا للمقبرة صار يحاط بسور وطيء ، يخصص لتقديم القرابين ، ووجدت هناك كميات كبيرة من الأوانى الفخارية وضعت داخل وحسول تلك المقاصير البدائية • فاذا ما وصلنا الى الأسرة الأولى ازداد الأمر تعقيدا ، اذ تضم المقابر الملكية في ابيدوس مقاصير مفتوحة للسماء ومعلمة بلوحات حجرية ، بينما صنعت فجوات مخصصة للتقدمة في واجهات مصاطب النبلاء • وكانت تلك الفجوة واحدة من فجوات كثيرة تزين واجهة المصطبة ، وكانت تتخذ في أقصى جنوب الجانب الشرقي • ولقد زودت تلك الفجوات في مقبرتين من مقابر طرخان بأرضية خشيية تمييرا لهما عن الأخريات • وتم تبسيط بناء المصطبة في الأسرة الثانية ، اذا أصبحت جدرانها ملساء الا من تجويف عند طرفي واجهتها الشرقية (شكل ١١) . وكان التجويف الجنوبي مكان تقديم القرابين الفعلي أما التجويف الشمالي فكان الهدف منه اضفاء التناسق على الواجهة ، لـذا كان أبسط تصميما ومع تطور المقبرة ، الذي سنتعرض له بشكل . أكثر تفصيلا في فصل لاحق ، ازداد عمق التجويف داخل البناء العلوى حتى صار في النهاية مدخلا لمجموعة من الغرف ( شكل ١٢) و وازداد الأمر في مصاطب الدولة القديمة المجرية ، حتى انتهى في الأسرة السادسة الى أن صار البناء العلوى مؤلفا من عدة غرف ، كل منها تشكل جزءا من مقصورة تقديم القرابين ، وبمعنى آخر صار البناء العلوى بأسرة المقصورة في حين ان غرفة الدفن نحتت في الصخر الواقع الى أسفل و ولقد اتبع المصريون هذا التقسيم الذي يقسم المقبرة الى غرفة للدفن منقورة في الصخر ومقصورة فوق السطح الأرض خلال تاريخ تطور المقبرة المصرية بأسره ، بل وفي المقابر المنحوتة في الصخر و مصل الى غرفة الدفن عن طريق بئر أو ممر متحدر مقطوح في الصخر . غرفة الدفن عن طريق بئر أو ممر متحدر مقطوح في الصخر .





شكل (١٣) تخطيط مقصورة القرابين في مقبرة ١٨٥٣ من سقارة.

الما بؤرة المقبرة ، فهى اللوحة التى تقام أمامها شعائر القرابين ، وهى لوحة حجرية يمثل عليها شكل باب ويعرفها علماء المصريات باسم الباب الوهمى (لوحة ٩) • وبالرغم من كونها مصمتة ، الا أن المصريين أمنوا بأن الروح تستطيع ان تنفذ منها كما لو كانت بابا حقيقيا ، مما يمكنها من مغادرة غرفة الدفن عندما ترغب ، حتى تتمكن من الدخول المقرابين ، وأحيانا تمثل عليه صورة المتوفى جالسا الى منضدة الوهمى بمكان غرفة الدفن ، لذا توجد المومياء فى تابوتها فى كثيرا من الأحيان أسفل المقصورة (شكل ١٣) •

اطلق الممريون القدماء على الشكلين الروحيين الرئيسيين للمتوفى فى عقائدهم اسمى « البا » و « الكا » • وكان على الأخيرة منهما ان تسكن المقبرة وبشكل أكثر تحديدا المومياء ، وكانت هى الشكل الذى يأخذ فيه المتوفى القرابين كما تصور تعويذة القرابان التى تقول : « ألف رغيف من الخبز ، ومن.

آنية الجعة وكل شيء طاهر طيب له «كا » (وهنا يذكر اسم المشخص المعنى) » ويبدو ان «الكا » تمثل قوى الحياة . في الانسان ، تخلق عند مولده ، وتبقى معه طيلة حياته ، ثم تحيا في المقبرة بعد موته .



شكل (١٣) موضع غرفة الدفن بالنسبة لمقصورة القرابين في الدولة القديمة

ولقد وصف الموتى أحيانا « بهؤلاء السذين ذهبوا الى "كاواتهم " . كما سميت مقصورة المقبرة « بمنزل الكا » " وكان للانسان العادى « كا » واحدة أما الملوك والآلهة فكان لهم « كاوات » عدة • أما العنصر الروحى الآخر « البا » فيغادر جسد المرء عند موته ويبقى حرا فى الانطلاق خارج المقبرة طيلة النهار ، فاذا جاء الليل عاد ليبقى مع المومياء " (شكل ١٤ ) •



شكل (١٤) « البا » تنزل ال القبرة عبر بنر

ويوجد في مقبرة « ايدو » في البيزة تمثيل حي لخروج المتوفى من غرفة الدفن الى المقصورة ليتناول القربان ، ولقد مثل « ايدو » في تمثال نصفي يبدو كما لو كان يخرج من الأرض عند قاعدة الباب الوهمي • ولقسد استبدل الباب الوهمي في بعض مقابر الدولة القديمة والعصور التالية بنوع يوضع فيه تمثال لصاحب المقبرة في تجويف أوسط • ولقد ربط التمثال بين غرفة الدفن ومقصورة القرابين ، لان الروح تستطيع ان تتقمصه كما تتقمص المومياء، واستغلت

مقدرة الروح على المياة داخل تمثال لتحقيق قدر من الأمان للمتوفى اذا ما تعرضت مومياؤه للأذى، اذ اقيمت غرفة سرية لتخزين التماثيل داخل جدران مصاطب الدولة القديمة ، سدت مداخلها بالأحجار واخفيت عن الانظار • واعتبر هنا التمثال بديلا عن المومياء ، فاذا ما دمرت لسبب أو لآخس استطاعت الروح إن تستأنف حياتها داخل التمثال وتتناول قرابينها ، فلا يتعرض وجودها الأبدى الى تهديد • وكثيرا ما وضعت تماثيل كثيرة تمثل المتسوفى فى مراحل عمره المختلفة داخل الغرفة السرية التى تعرف « بالسرادب » وهى كلمة عربية تعنى « القبو » (\*\*) ، وكانت تبنى بالقرب من المقصورة حتى يكون التمثال قريبا من المآكولات التى يزوده بها الأقرباء أو الكهنة •



شكل (١٥) تخطيط للفتحات التي تربط القصورة بالسرداب

وكثيرا ما كان الجدار الفاصل بين السرداب والمقصورة يضم ثقوبا رفيعة حتى يتمكن التمثال من النظر الى الخارج،

 <sup>(۞)</sup> كلمة فارسة تستخدم للغرف التي تنقر أسفل الارض ويقيم فيها أهل البيت فرادا من حرارة الجو ، أما في العربية فتعني دهليزا سريا · ( المترجم ) .

وحتى ينتفع بالقرابين (شكل ١٥) وكى يكون التمثال بديلا المعتوفى ، كان من المحتم ان يشب الانسان الحى قدر المستطاع ، لذا كان التمثال سواء من الخشب أو الحجر ، يلون بالطلاء ، كما عنى الفنان عناية كبيرة بملامح الوجه ، وكثيرا ما كان التمثال يزود بعيون صناعية من حجر الكوارتز أو الأبسيديان ( الزجاج المعخرى ) مما يزيد الوجه حياة وكاحتياط اضافى كان اسم صاحب التمثال ينقش علية تأكيدا لنسبته الله و ومعظم تماثيل الدولة القديمة الموجودة فى المتاحف صنعت فى الأصل لتوضع فى سراديب المقابر بعيدا عن الأنظار الى الابد وكان الهدف منهم هدفا عمليا بعثا ، ولكننا نعن الذين وصفناها « بأعمال فنية » وقبل أن يودع التمثال فى السرداب ، كان الكاهن يؤدى عليه طقسه فتح المقم ليخلع عليه ثوب الحياة فيصير قرينا حقيقيا للمتوفى .

وكما ذكرنا آنفا ، كانت المقصورة تشكل جزءا من البناء الملوى للمقبرة ، بيد انها توسعت في الدفنات الملكية حتى صارت معبدا قائما بذاته مكرسا للخدمة الجنزية للملك الراحل • وكان هذا المعبد في الدولة القديمة والوسطى يبنى ملاصقا بجدار هرم الملك ، كوحدة من وحدات المجموعة الهرمية • ولقد اقيم معبد الملك زوسر ، أقدم الممابد الجنزية، شمال هرمه المدرج • ولكن مع ازدياد أهمية عبادة الشمس في الدولة القديمة تحول المعبد الى الجانب الشرقى بشكل معتاد في الأهرامات المقيقية التي بنيت في الأزمنة اللاحقة ، وأولها في ميدوم ، وربما يعود هذا الهرم الى نهاية الأسرة الثالثة اذا كان مؤسسة «حوني » أو بداية الرابعة اذا كان الملك « سنفرو » • وعلى الرغم من صغر معبد ميدوم الا انه الملك « سنفرو » • وعلى الرغم من صغر معبد ميدوم الا انه يعتوى على كل العناصر المعمارية اللازمة له كي يكون مكانا

التقديم القرابين ، وأهمها الفناء الذي يحتوى على لوحتين حجريتين ومائدة للقرابين وان كان ترك عاريا من النقوش ( شكل ١٦١ ) • ولقد ظهر الطريق الصاعب الأول مرة في ميدوم ، وهو الطريق الذي يربط المبد الجنزي بمعبد الوادي المقام على حافة الأرض الزراعية ، ويلاحظ ان كلا المنصرين ( معبد الوادي والطريق الصاعد ) صارا من المناصر الثابتة في المجموعات الهرمية اللاحقة • ولقد اختلفت وظيفة معبد الوادي عن المعبد الجنزي ، اذ كان الأول مكانا لاستقبال جثة



شكل (١٦) تخطيط للمعبد الجنزى لهرم ميدوم

الملك ، أما الطريق الصاعد فقد كفل لها ان تنقل الى المبد الجنرى دون ان تغادر أرض المجموعة الهرمية المطهرة تطهيرا طقسيا ، ودون ان تقع عليها عين الاعيون الكهنة • وكان طريق ميدوم مفتوحا للسماء ، لكن الطارق التالية كانت مسقوفة وزينت جدرانها بنقوش • وتمين معابد أهرام الدولة القديمة والوسطى بتعقد تصميمها ، وان ظل الهدف منها واحدا لم يتغير ، وهو ان تكون مقاصيال الاستعارار الخدمة الجنزية للملك الراحل • وتتضع طبيعة المعبد الجنزية من نقوشه التي تمثل صفوفا من حملة القرابين يحملون المؤن بأنواعها الى قدس الأقداس وهي من المناظر الشائعة في مصاطب الأفراد ، وان كانت على نطاق أصغر • ولما كان الملك يتمتع بالقداسة فقد صور في صحبة أقرانه من الآلهة وهر أمر يميز طقوس الحدمة الجنزية الملكية عن سائر البشر العاديين • أما المواضيع الدينية المعرفة فلم تكن لتتوأم الخدض الأسامي للمعبد باعتباره مكانا لتقديم القرابين •

كانت معابد الأهرام ، كمقاصير المساطب ، تبنى بالقرب من مكان الدفن قدر المستطاع ، حتى لا تكون المسافة الفاصلة بين مقدم القربان ومتسلمه كبيرة ولكن تحول الملك عن الشكل الهرمى الى المقابر المنحوتة فى الصحير فى الدولة الحديثة ، جعل من الصعب الجمع بين الضريح والمعبد فى مكان واحد .

لذا كانت مقابر ملوك الدولة الحديثة تعفر في وادى الملوك في طيبة ، بينما تقام معابدهم على حافة الأرض الرراعية غرب طيبة ، على مسافة بعيدة من المقابر الكن مصرى ذلك العهد لم يعد يعتبر ذلك أسرا معوقا لانتفاع الموتى بقرابينهم • وسرعان ما أخذت تلك المعابد تجمع بين وظيفة مقاصير القرابين ومعابد آله « أمون » ، الذي كان الملك يوحد به بعض التوحيد •

كان أداء المقصورة الجنزية لوظيفتها رهنا بأقارب المتوفى والكهنة الموكلين بأمر أداء الشعائر بشكل حقيقى ومنتظم ولكن ، على عكس المنشود ، لم يكن من المسكن أن تطلل الشعائر قائمة الى أيد الدهر و لذا كان من المعتم ان تتجد احتياطات ضد هذا الاحتمال و وكما رأينا ، كان من الممكن

للتمثال ان يعل معل جسد الانسان كمسكن لروحه (كا) ، متطور هذا الاعتقاد حتى شمل النقوش والصور على جدران المقبرة ، فصار بوسع تلك المناظر ان تنهض بحاجات المتوفى وهذا هو سبب الصور المتكررة لملة القرابين ولمساحب المقبرة ، وهو يتناول وجبة فاخرة وكان من الممكن ان يؤمن المرء استمرار وجوده بعد الموت بتمثيل تلك الأشكال التي يمكن ان تحل محل الأشياء المقيقية ولقد مد المنطق المصرى على تصوير مائدة حافلة بالطعام ، بل زاد الى تمثيل مراحل انتاج الطعام ، بما في ذلك مناظر البدر والحصاد وتسمين الطيور ورعى الماشية ثم ذبيح الثيران في حانوت الجزار (شكل ۱۷) ويمكن ان يعطى وصف رسوم المقبرة على انها زخارف ، انطباعا خاطئا ، اذ كان الغرض منها غرضا عملية زخارف ، انطباعا خاطئا ، اذ كان الغرض منها غرضا عملية

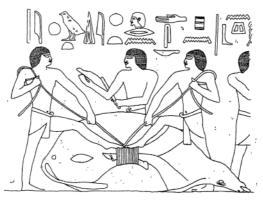

شكل (١٧) منظر يمثل الجزارين وهم يؤدون أعمالهم من مقبرة من الأسرة السادسة

بعتا • وحتى الصور التى تمشل المتوفى يمارس احدى هواياته ، كالصيد مثلا ، كان المقصود منها ان يتمكن المرء ممارسة تلك الأنشطة فى العالم الآخر • وكان بوسع تلك الأشكال ان تزود المتوفى بحاجته من المؤن طالما ظلت سليمة لم يتطرق لها الأذى ، وهو أمر لم يكن من المعتمل حدوثه الا بعد فترة طويلة من توقف المراسم الفعلية • وتظهر لنا بوضوح صور الأطعمة والمشروبات المنقوشة على السطوح المليا لاعداد كبيرة من موائد القربان مقدرة تلك الأشكال على أن تجل معل الأشياء المقيقية التى تمثلها ، والتى يبدو انها لم تكن تقدم تقديما فعليا ( شكل ١٨ ) • ولقد كان من المعتاد ان تحمثل الأطعمة فى الدولة الوسطى فى نقوش التابوت بين صور قطع الاثاث المنزى حتى ينتفع بها المرء نظرا للخصائص مور قطع الاثاث المنزى حتى ينتفع بها المرء نظرا للخصائص السحرية لصور القرابين وكان من المعتاد ان تضافى كتابات توضح طبيعة تلك الأشياء توضيحا دقيقا يذكر اسم كل منها وضح طبيعة تلك الأشياء توضيحا دقيقا يذكر اسم كل منها وتوضع طبيعة تلك الأشياء توضيحا دقيقا يذكر اسم كل منها وسلم المعتورية المورا القرابين وكان من المعتاد ان تضافى كتابات توضح طبيعة تلك الأشياء توضيحا دقيقا يذكر اسم كل منها وسور القرابية وكان من المعتاد ان تضافى كتابات وضح طبيعة تلك الأشياء توضيحا دقيقا يذكر اسم كل منها وسور القرابية و كان من المعتاد اللغية عليا المرابعة تلك الأشياء توضيعا دقيقا يذكر اسم كل منها وسور القرابية وسور القرابية وسور القرابية وسور القرابية و كان من المعتاد المعربية تلك الأشياء و توضيعا دقيقا يذكر اسم كل منها وسور القرابية و كان من المعتاد الشيعة و كان من المعتاد المعربية و كان من المعرب المعرب و كان من المعرب و ك



شكل (١٨) مائدة قرابين منقوش عليها صور أطعمة وأشربة

كان للطبيعة العملية لتلك النقوش أثرا هاما على التقاليد التي حكمت صناعتها • فلم يكن الشكل المميز للفن المصرى ناتجا عن نقص في المهارة ، بل نشأ من ضرورة اتباع قواعد صارمة في تمثيل المناظر كي يكون لها الآثر المنشود ولذا لم تكن الأجسام والأشياء تصور كما يراها الانسان ، بل بالطريقة التي يمكن بها ان تميز بسهولة وان تكون في أتم صورة ممكنة ، لان ادنى نقص بها يمكن ان يتسبب في حرمان المرء من مميزاتها • ولقد تعمد الفنان ان يمثل الجسم الانساني منحرفا عن وضعه الطبيعي حتى يظهر الذراءين كاملتين ،وهما تمثلان من زاوية أمامية ، بينما يصور الجسم من زوايا عدة. تظهر ثلاثة أرباع الجسد أو تمثله بوضع جانبي • وبالمشل تصور العين من زاوية أمامية في حين أن الوجه يصسور في وضع جانبي ، حتى تكون العين كإملة • وتتضح تلك الحقيقة أكثر في مناظر الحدائق في مقابر الدولة الحديثة في طيبة ، اذ تتوسطها بركة ماء تتفرع منها أشجار على كل جانب ، بينما تصور أسماكها وطيورها في وضع جانبي ( لوحة ١١ ) • واذا أراد الفنان ان يصور صندوقا ، كان يعمد الى رسم محتوياته فوقه ، حتى يجعل لها وجودا فعليا ( شكل ١٩ ) ،. ففي العقائد الجنزية ، لا يكون للشيء وجود فعلى اذا لم يكن. مصورا • لكن الفنان كان يتخف من تلك القيود الصارمة عندما يقوم برسم صور لا تتعلق بها رفاهية المتوفى ، كصور الخدم والحيوانات • وهنا نرى الفنان قادرا على أن يمثل الأشياء تمثيلا طبيعيا رائعا عندما كان يطرح جانبا القواعد التي سيطرت على فن معظم المقابر .

ولقد استخدمت نماذج للقرابين كبدائل أو مكملات لصورها المنقوشة على المقبرة ، والتى تهدف الى ضمان استمرار ترويد المتوفى بالمؤن كما لو كانت أشياء حقيقية .

وكانت أقدم أمثلة النماذج نسخا مقلدة للآنية الفخارية والمجرية وقد شاعت مند الأسرة الأولى • وأخدت في الانتشار في الدولة القديمة ، حيث وجدت مصاطب كبيرة مجهزة بأطقم كاملة من أوعية القرابين بدلا من تزويدها بأنية حقيقية ، كما عثر هناك أيضا على نماذج للآلات النحاسية وآنية (لوحة ١٠) • وكان عصر الدولة الوسطى أكثر العصور استخداما للنماذج التي لم تقتصر على تمثيل أشياء مفردة ، بل امتدت الى تصوير أنشطة الحياة اليومية وأحداثها مثل صناعة الخبز وصناعة الجعة وزراعة الحقول وتخزين الحبوب • وكانت تلك النماذج تصنع من الخشب وتغطى بطبقة رقيقة من الجص وتلون ( لوحة ١٢ ) • ولقد عثر على مجموعة من أفضل مجموعات تلك النماذج في مقررة الأمير « مكت ـ رع » ، الذي عاش في عهد الأسرة الحادية عشرة • ونرى في تلك المجموعة كل الانشطة اليومية التي يمكن ان تمارس في ضيعة احد الأثرياء مثل تربية الماشية وصناعة الغبز والجعة والنسج وأعمال النجارة ، التي مثلها الفنان في تفصيل دقيق كما عثر على نموذج لمنزل « مكت رع » وقواربه الشراعية ، بالاضافة الى تماثيل ذات مسحة جنزية واضعة تمثل حملة القرابين • ويتعول اعجابنا بنوعيات التماثيل الى انبهار اذا ما تأملنا تفصيلاتها الدقيقة، فنرى تماثيل لحاملات القرابين ، وهن يحملن الأطعمة في سلال على رؤوسهن ، وتحتوى السلال على قطع منفصلة من اللحم ، وأرغفة من الخبز وجرار من الجعة ، وكلها قد شكلت من الخشب الملون تشكيلا دقيقا • ونرى القصاب قد علق في حانوته قطعا من اللحم المذبوح حديثاً • ويمسك النجارون بنماذج لأدواتهم المصنوعة من النحاس ذات المقايض الخشبية • وحتى لا يتعطل العمل اذا ما ثلمت أدواتهم، وضعت لهم أدوات

اضافية في صندوق في نهاية الحانوت ويمثل أكبر النماذج « مكت رع » جالسا أسفل مظلة مرفوعة على أعمدة ، وهو يتفقد ماشيته التي تساق أمامه • ولقد كان لكل نبيل عدد كبر من الخدم يعملون في ضيعته أثناء حياته ، وبعد موت يستبدل هؤلاء بتماثيل لهم تصورهم وهم يؤدون أعمالهم في خدمة النبيل الى الأبد • وكان خدم الملوك وكبار الموظفين يذبحون فعلا عند موت سادتهم في عصر الأسرة الأولى ، حتى يرافقوهم الى العالم الآخر ، ولكن سرعان ما أهملت تلك الحادة • هكذا كان الهدف من دفنات الخدم مماثلا للفرض الذي صنعت من أجله نساذج العمال في مقابر الدولة الوسطى ، وهو أن يستمر النبلاء في التمتع بعد الموت بأسلوب حياتهم الذي ألفوه •

وفي العصور اللاحقة ألقي عبء القيام بالأعمال التي قد يكلف بها المتوفى على كاهل مجموعة من التماثيل ، تعرف باسم شابتي(﴿) ولقد ظهرت أولا في بداية الدولة الوسطى، وكانت تصنع من الخشب أو الشمع في صورة موميات خشنة ، ثم توضع في نموذج لتابوت خشبي • ثم تطورت صناعتها تطورا كبيرا في الدولة الحديثة ، اذ صنعت من الخشب والمجر والمدن والخزف المزجج ونقش عليهم نص سحرى يؤكد على فعاليتهم في أداء أي عمل يوكل اليهم ، أما النماذج الأبسط فقد اقتصرت على حمل اسم المتوفى واتسمت معظم الانشطة الموكلة للشابتي بصبغة زراعية ، كانعكاس للحياة اليومية في وادى النيل ، ولذا نرى تماثيل شابتي الدولة الحديثة والمصور التالية ممسكة بغؤوس

 <sup>(</sup>٨) كلمة فرعونية تعنى ( للجيب ) لانها تجيب نيابة عن المتوفى اذا ما أمرء الاله بالْ يؤدى عملا ما ( المترجم )

وسلال ( لوحة ١٣) واستمر الشابتي كعنصر دائم في الدهنات حتى نهاية عصر الأسرات ، لكن نوعية التماثيل اختلف اختلافا كبيرا على مدار الزمان • فبعد الأمثلة الجيدة من الآسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، أخذ مستوى تلك الصناعة في الانعدار حتى الأسرة الثانية والعشرين ، حيث صنع الكثير من تلك التماثيل صناعة خشانة وتركت عارية بلا نصوص :

ولكن تدل الأمثلة الجيدة من الأسرتين الخامسة والعشرين آو السادسة والعشرين على حدوث انتعاشة لتلك الصناعة في ذلك العصر ، الذي ترك لنا بعضا من أفضل نماذجها • وعند بدء ظهور تلك التماثيل في الدولة الوسطى ، كان المصرى يكتفى بتمثال واحد في المقبرة كنائب عن المتوفى ، ولكن أخذ أعداد الشابتي في الازدياد زيادة كبرى في عصر الدولة الحديثة والعصور التالية • وكانت تضم عددا من التماثيل الكبيرة في مجموعات ، وكما يقسم العمال في الضياع الكبيرى نجيد في المقبرة تمثالا لرئيس لتلك التماثيل حتى يباشر عملها • وحتى يسهل تميز التمثال الرئيسي ، صور بثوب عادى ، لا بشكل المومياء ، كما كان يحمل سوطا اشارة الى مركزه • وكانت تماثيل الشابتي توضع في صناديق خاصة مكتوب عليها نصوص في نهاية الدولة الحديثة ، ولكن اختلف الأسر في العصر المتأخر حيث كان من الممكن أن توضع في أماكن أخرى في المقابرة ، حيث عثر عليها في بعض المقابر مخبئة في فجوة مسدودة في احد جدران حجرة الدفن •

ولا تدع النقوش المكتوبة على التماثيل مجالا للشك في طبيعة مهمتها ، ويعدد النص الكامل المهام التي يمكن ان توكل الى المتوفى في العالم الآخر ، كزراعة المقول ورى الأرض ، ونقل الرمال • ويقول النص انه اذا كلف المتوفي بعمل ما ، يجب على التمثال ان يقول : « ها أنا ذا » ويقوم بالعمل نيابة عن المتوفى • ومن الطريف ان نلاحظ أن تماثيل. الشوابتي كانت تباع وتشتري ، وان صناعتها ربما خضمت لسيطرة مصانع المعبد . وتسجل احدى برديات المتعف البريطاني بيع عدد من تلك التماثيل للمدعو « اسبرنوب » ، الذي اشتراها من أجل مقبرة والده « انهاني » • ولم يكن النص مجرد عقد للبيع ، بل كان أيضا يحمل أمرا للشابتي بأ نتؤدى أعمالها بهمة ونشاط لأن ثمنها دفع دفعا صعيعا كاملا ، ويقول النص : « باديخونس » ، بن « اسبنعنخ » بن « حور » ، رئيس صناع الثمائم في معبد الالة أمون ، يعلن لحبوب الاله ، الكاهن « اسبرنوب » ، بن « انهاني » ، بن « أيوفنخونس » : ( اقسم ) ببقاء أمون ، الآله العظيم ، انني تسلمت منك ( الكاهن ) الفضية ( ثمنا ) لتلك الـ ٣٦٥ شابتي ولرؤسائهم الستة والثلاثين ، وعددهم جميعًا ٤٠١ ، برضائى • وهم عبيد من الاناث والذكور ، وقد تسلمت منك قيمتهم من الفضية النقية (أي ثمن ) الد « ٤٠١ » شابتي · « ايتها التماثيل لتنشطى سريعا للعمل نيابة عن أوزيريس ( على من أجل محبوب الاله ، الكاهن « إنهاني » ، ولتقولوا « لبيك » ، عندما تدعون لأداء عمل اليوم » (٤) .

وتصور تعويدة الشابتي بجلاء احد المفاهيم الهامة للعقيدة الجنزية المصرية ، وهو المفهوم القائل بأن قوة الكلمة المكتوبة يمكنها أن تسبب حدوث الأحداث ، فالنص المكتوب على تمثال الشابتي والدني يطلب منه أن يجيب على أي نسداء يوجه للمتوفى ، كفيل بأن يخضع التمثال لهذا العمل • كما امتدت

<sup>(★)</sup> كان كل متوفى ، رجل كان أو امرأة ، يلقب بأوزيريس بعد مونه · ( المترجم ﴾

تلك الفكرة الى نقوش المقبرة ، فكان فى وسع النص المكتوب، مثل اللوحة التصويرية ، ان يمد المتسوفى بحاجاته عندما ينقطع تقديم القرابين اليومية له · كما تتجلى بوضوح فكرة قدرة الكلمة المكتوبة على أحداث أثر ايجابى ، فى النصوص السحرية التى تهدف الى سلامة المتوفى ، ومن أهمها نصوص الأهرام · وكان بوسع تلك النقوش وحدها حماية الملك الى أبد الأبدين ، فلا يحيق بها ضرر الا إذا أصاب تلك النقوش سوء · ومن أمثلة تلك النصوص المتكررة (٥) ·

« ایها الملك ، انك لم ترحل میتا ، بل رحلت حیا ، لتجلس على عرش أوزیریس وصولجانك فی یدك ، حتى تامر الأحیاء » •

## كما يؤكد نص آخر حماية الملك ، فيقول :

پیا آوزیریس الملك ، ها انت محمی وحی ، فیمكنك آن تجول هنا وهناك فی كل يوم دون آن يتعرض لك أحد  $^{(7)}$ .

لقد حرص المصريون على أن يزودوا المتوفى بكل ما يكفل الماية فى العالم الآخر وقد تعددت صور وأشكال ذلك ، بدء(٧) بالمتطلبات الأساسية لحفظ الجثة ذاتها ، ثم امدادها بعاجاتها من الطعام والشراب ، ثم تطور الأمر تدريجيا ليشمل الوسائل السعرية التي تكفل تلبية تلك الحاجات وبالرغم من قدرة القرابين السعرية ، سواء كانت نماذها أو صورا أو نقوشا ، على أن تعل معل القرابين المقيقية ، الا أن الأخيرة لم تهمل كأمر زائد عن الحاجة ، لأن المصرى نادرا ما استبدل بطرقه القديمة الأفكار المديثة وأمام تلك الوسائل المادية والسعرية ، صار من المتعدر على المتوفى ان يفقد فرصته فى الحياة الثانية . الا اذا تعسرضت كل تلك

السبل للدمار • وحتى اذا حدث ذلك كان بوسع الروح ان تحيا في اسم صاحبها ، مكتوبا كان أو منطوقا ، مما يعنى ان يقاء « الكا » كان رهنا بخلود ذكرى صاحبها بين الأحياء • ويتضح هذا المفهوم من أحد نصوص الدولة المديثة ، وقد اقتبست منه فقرات ، تمجد مزايا مهنة الكاتب :

اذا أديت تلك الأمور ، ستصبح عالما بالكتابة ، ان هؤلاء الكتاب من عهد خلفاء الآلهة  $\binom{1}{3}$  ، وهدم الذين تنبؤوا بالستقبل ، خلدت أسماؤهم الى الآبد ، رغم أنهم رحلوا ، وختموا حياتهم ونسى أقرباؤهم ، وهم أم يشيدوا أهراما من نحاس ، ولا شواهد قبور من حديد ، ولم يتركوا ورثة ، أى أولادا ، ينطقون بأسمائهم ، لكنهم تركوا ورثة لهم فى كتاباتهم وفى كتب التعاليم التى وضعوها .

لقد اقيمت لهم أبواب وصالات ، ولكن ذلك آل الى الخراب و دهب كهنتهم الجنزيون ، وغطى التراب شواهد قبورهم ، ونسيت مقابرهم • لكن أسماءهم مازالت تتردد بفضل الكتب التي ألفوها ، ولأنها كانت حسنة ، وستظل ذكرى من ألفها باقية الى الأبد •

هكذا كان المفتاح النهائى للجياة الأبديسة ، أن تخلسد ذكرى المرء ، وأن يلفظ الأحياء اسمه • وكثيرا ما تتكرر احدى العبارات العاطفية في النقوش ، وهي تكشف عن أهمية . بقاء اسم المرء مكتوبا :

« لقد أحييت أسماء أبائى ، التى وجدتها ممعوة على الأبواب ، ان الابن المسالح هـو الذى يبقى على أسماء اسلافه »  $(\Lambda)$  .

<sup>(\*)</sup> أى من فجر التاريخ المصرى • ( المترجم )

وعلى النقيض ، اذا محى اسم انسان ، فقد النهى وجوده في العالم الآخر • ويتضم ذلك في نقش من قفط ، كتب ليقضى على ذكرى المدعو « تتى » بن « مينحوت » •

« ليطرح أرضا خارج المعبد · وليطرد من وظيفته في المعبد من الابن للأبن ومن الوريث الى الوريث · ولن يذكر السمه في هذا المعبد ، كما سيفعل بشبيهه » (٩) ·

وهذا سر وجود اسماء الكثير من الأفراد مهشمة على جدران. مقابرهم •

كان النطق باسم المتوفى احد أمثلة قدرة الكلمة المنطوقة على نفع المتوفى - كما كانت التلاوة جسزءا لا يتجسزا من تعويدة القربان - واذا كانت للصور والنقوش قدرة سعرية على التأثير على مجرى الأحداث ، فان من الطبيعى ان يكون للكلمة الملفوظة نفس القوة - ونقرأ فى الكثير من المقابس ضراعة للزائرين أن يتلوا صلاة القرابين للمتوفى -

« يا أيها الأحياء على الأرض ، يا من ستمسرون بهنده المقبرة : بقدر ما تودون أن تعظوا بعب آلهتكم ، قولوا : ألف من الخبر والجعة واللحم والطيور وألف من حجر المرمس لكا ٠٠ » .

ويعد المتوفى من يحترم قبره ومن يتلو له التعويدة بأفضال. كثيرة ، بيد أن الأمر يختلف مع من يحاول ان يتلف المقبرة :

« أما هؤلاء الناس · الذين سيوقعون السوء بهذه المقبرة أو يتلغون نقوشها أو يؤذون تمثالها ، فسيصيبهم غضب الاله توت » (١٠)

يتضح مما سبق ان المصريين قد عاملوا موتاهم معاملة

اشخاص مقعمین بالحیاة ، یحیون فی مقابرهم کما کانوا یحیون ذات یوم فی منازلهم .

وتكشف بعض العناصر المعمارية في المقابر أنها تماثل منازل الأحياء • فمنذ عصر الأسرة الثانية احتوى البناء العلوى للمصطبة على غرف مماثلة لمساكن الاحياء حتى انهسا اشتملت على دورات للمياه • وصار من المعتاد في العصور التالية خاصة في الدولة الحديثة ، أن تزرع حديقة أمام المقيرة على نسق الحدائق ألتي كان الأثرياء يقيمونها أمام منازلهم • كما اتجه المصرى الى تخطيط الجبانات تخطيطا شبيها بمدن الأحياء ، وأفضل أمثلة التخطيط في الجيزة حيث بنيت المصاطب في صفوف منتظمة الى الشرق والغرب من هرم خوفو ، وان أفسد نظامها فيما بعد بناء مقابر جديدة في الشوارع التي تفصل بين الأضرحة الأصلية ، وهو ما كان شائعا في مدن الاحياء وهناك صدى متأخر لمفهوم « المقبرة \_ المنزل » نراه في جبانة « تونة الجبل » اليونانية \_ الرومانية ، حيث بنيت مقابرها على صورة المنازل آنداك . ولقد وصف المصريون أرض الموتى بانها مكان للسكني • وبالرغم من اعتماد الموتى على الأحياء في معاشهم ، الا أن المصريين أمنوا بقدرتهم على التأثير على مجرى الأحداث ، كما تثبت الرسائل التي بعثوا بها اليهم ، يناشدونهم ان يتدخلوا الفض المنازعات ولم يكن الموتى كائنات شريرة ، على عكس الفكرة الشائعة في الثقافات الأخرى • ولم يرهب المصرى الموت ، لكن حب الحياة هو ما دفعه لكي يبدل ما بدل من جهد في اعداد الدفنات ، كما هو واضح من نقوشهم الجنزية -، فاذا ما واجهه المصرى بطقوسه الصعيعة ، كان الموت بداية غياة ثانية خالدة · ومن الواضح أن المصرى كان يخشى أن يحرم تلك الحياة الثانية • وربما يكشف النص التالي عن موقف الاحياء تجاه الموتى ، وهو نص من نصوص الدولـــة . الوسطى كتب على لوحة حجرية فى جبانة ابيدوس ، وقد نظم. فى شكل أغنية نقشت فوق صورة موسيقى يعزف الهارب أمام. سيده » •

« المغنى « تجنى ـ عا » يقول : « ما أشد استقرارك فى موضعك الأبدى ، فى مقبرتك السرمدية ، المملوءة بالقرابين. والأطعمة • والتى حو تكل ما طاب ، وروحك (كا) معك ولن تبارحك ، يا حامل الحتم لملك مصر السفلى ، والمشرف الرئيسى ، نبعنح ، لك نسيم الشمال العليل •

أنشدها المغنى الجاعل من اسمه اسما حيا ، المجنى المبجل. « تجنى ـ عا » الذى يود أن ينشد لروحه (كا) كل يوم » •



شكل (١٩) حملة القرابن

## الفصيل الدابع أمن المقيوة

من الحقائق المحرنة أن البالبية الساحقة من المقابر المسرية قد نهبت في الماضى البعيد ، ولم يتبق لعلماء الآثار الاحطام متناثر لما كان يوما آثاثا جنزيا فاخرا • وتستطيع بضع سنوات من التنقيب في احدى الجبانات أن تقنع المرء بذئت ، اذ تكاد تخلو مقابرها من كل ما له قيمة وغالبا ما تكون المقابر السليمة فقيرة حتى أن اللص القديم لم يجشم نفسه عناء نبشها • أماالعثور على دفئة ثمينة سليمة فهو أمر بالغ المندرة ، وضربة من ضربات الحظ ، كأن يخفى مبنى متأخر موقع المقبرة •

ومن المقيد ان نذكر نبذة عن الطرق المستعملة في التنقيب عن المقبرة فمن السهل تبين بعض العلامات الواضعة في بداية المفائر التي تشير الى تعرض المقبرة للسرقة في الماضي تقع أغلب حجرات الدفن في قاع بئر منحوتة ، وليس من اليسر افراغ تلك البئر من محتوياتها ويتراوح عمقها من مترين الى ثلاثين مترا ، وتستخدم غالباً سلة ترفع بالحبال لافراغ البئر من الرمال والصخور ويمكن لستة رجال ان ينظفوا بئرا عادية قطرها متران وعمقها ثمانية أمتار ،

ويقوم رجلان في قاع البئر بملء السلة التي يرفعها رجلان أخران عند حافة البئر ، ثم يفرغها رجلان أو ثلاثة من معتوياتها عند منطقة قريبة • ومن المستحسن عند العمل في منطقة مردحمة بالمقابر والآبار الجنزية ان تنقل المحتويات من بئر الى أخرى حتى لا يشغل سطح الموقسع بركمام رملي وصخرى ، وحتى لا يترك عبدد كبير من الآبار الخطرة مفتوحا • ويستغرق افراغ بئر من الرمال والصخور المتراكمة حوالى أسبوع من العمل الشاق ، تضاف اليها بضعة أيام لتنظيف غرفة الدفن ذاتها •

ولا ينبغى أن نتسرع فى استنتاج ان كل بئر تعتوى على غرفة دفن واحدة ، ففى الكثير من مصاطب الدولة القديمة تمتد البئر الى أسفل مجاوزة غرفة الدفن الأولى الى غرفة أعمق (شكل ٢٠) • وفى العادة تضيق البئر كلما نزلنا الى أسفل، ولكن توجد استثناءات مثل بئر من عصر الأسرة السادسة اكتشفت حديثا فى سقارة ، وكان قطرها ١٣٠٠ متر عند السطح ، ثم أخذت فى الزيادة حتى جاوز المترين قرب قاعها ، وهو أمر أدى الى أن يستغرق تنظيفها مدة أطول مما كان

ويمكن للمنقب اذا ما شرع فى تنظيف بئر مقبرة أن يستنتج من شواهد عدة اذا ما كانت قد افرغت من حشوها الأصلى فى الماضى ، لأن الآبار كانت تطمر غالبا بما يتخلف عن حفرها من رمال وصعور ، وهى المواد التي يجدها المنقب اذا لم تتعرض المقبرة للعبث • أما الرمال السائبة فتدل على أن البئر قد افرغت تماما ثم تركت مفتوحة حتى ملأتها الرياخ بسفيف الزمال • وأما الحشب والماديات المهشمة وكسر الأواني الفعارية والمجرية فتدل على أن اللصوص قد

القوا بالمواد التافهة في البئر بعد سرقة المقبرة • واذا كان البئر مسدودة بكتلة متماسكة من الطين والطوب المكسور فنعرف ان البئر تركت مفتوحة بعد سرقتها حتى انهارت فيها جدران البناء العلوى المصنوعة من الطوب اللبن ، ثم تماسكت بفعل العواصف الممطرة المفاجئة • وبالرغم من ذلك فليس من المألوف ألا يشر كشف سقف غرفة الدفن اهتمام المنقب . وفي البداية لا يمكن رؤية شيء داخلها ، بسبب ما كان قد تسرب من رمال وصخور من حشو البئر داخلها • وبعد تنظيف سريع يمكن لرجال الآثار دخولها حيث ينتظرهم مشهد مألوف من الفوضى الشاملة تصنعه كسر من الفخار والعظام والخشب المبعثرة في التراب • أما غطاء التابوت ، ان وجد ، فيكون مزاحا الى الجانب أو مهشما ، أو يكون اللصوص قد نجعوا في اقتعام التابوت عن طريق فتحة في أحد جوانبه • وبالرغم من ذلك المشهد المخيب للرجاء ينبغي على المنقب أن ينظف الغرفة تماما ويقيسها ويرسمها ثم ينشرها حتى يستخلص أكبر قدر ممكن من المعلومات من قلب هذا العطام الذي خلفه اللصوص • وعن طريق التسجيل الدقيق يمكن حتى الأسوأ المقابر المنهوبة ان تخبرنا بالكثير عن العادات والصناعات ، خاصة اذا ما قورنت تلك المعلومات بالبيانات المستقاة من المقابر المماثلة حتى يمكن ان نعصل على صورة متكاملة • والمقابر المسروقة بالطبع يمكن ان تخبرنا بالكثر عن أساليب سرقة المقابر ، التي تمثل احدى مظاهر الحياة في مصر القديمة ، التي تستحق الدراسة كغيرها من المظاهر

قبل استعراض انشطة لصوص المقابر ، لا بد لنا أولا أن نعدد المشكلة الرئيسية التي واجهت بناة المقابر • كان احتواء الدفنات المصرية على مواد ثمينة نقطة ضبعف أساسية في



شكل (٣٠) قطاع في بشر مقبرة من الدولة القديمة يظهر غرفتين معفورتين في مستويين مختلفين

أمنها ولكن لم يكن من الممكن تجنبها في ضوء عقائد المصريين عن العالم الآخر و لذا كان على مصمم المقبرة ان يستنبط باستمرار وسائل ليمنع اقتحام غرفة الدفن وليحمى المومياء بالأخص، لأنها كانت تعلى بأثمن الموجودات وكما رأينا في الفصول السابقة ، أن أول تأثير لعمليات السرقة على تطور المقبرة أدى الى نقال المخازن من البناء العلوى الى باطن الأرض و لكن كان للتهديد بالسرقة تأثيرا أوسع نطاقا خلال التاريخ المصرى ولم تكن الدفنات أوسع نطاقا خلال التاريخ المصرى ولم تكن الدفنات البسيطة كمقابر عصر ما قبل الأسرات أو المقابر الفقيرة في المعصور التالية مزودة بوسائل دفاعية ، اذ أن بساطتها ذاتها لم تجذب انظار اللصوص الذين ركزوا انتباهم على مقابر الأثرياء ، على الرغم من صعوبة اقتعامها ، طمعا في الغنيمة المنتظرة و ومع ذلك فقد مرقت كل المقابر بشكل أو بآخر ، الا التافه منها ، بعثا عن كل ما له قيمة و وكان في وسع الله المنا أن يرتكب جريمته في الجبانات العادية في أي وقت

يشاء ، وهناك من الأدلة ما يثبت ان اقتحام المقبرة تم فى المقاب الدن مباشرة و لكن الأمر اختلف مع المقابر الملكية ، التى ربما ظلت سليمة حتى اذا ما تعرضت البلاد الى فترة تضعف فيها السلطة الملكية ، توافرت للصوص فرصة اقتحامها ، ولم تكن تلك الفترات نادرة فى التاريخ المعرى ويصف لنا النص الشهير التالى أثر ضعف السلطة الملكية : «حقا ، ان الأرض تدور كعجلة الفخرانى و فالمص صاحب ثروة ، (بينما الغنى ) صار لصا » (۱) ولقد شجعت الأحوال الاجتماعية السيئة والمجاعات التى سادت فى تلك المعابر كمصدر للعيش ، ونجد فى عصر الأسرة العشرين الذى المنا المكثير من الأدلة الوثائقية عن سرقات المقابر ، ان الأحوال الاقتصادية ، بما فيها ظاهرة ارتفاع معدل التضخم المألوفة ، قد ساعدت على تلك السرقات و وقد سئلت امراة المالوفة ، قد ساعدت على تلك السرقات و وقد سئلت امراة عن كمية من الفضة فى حوزتها ، فاجابت :

« لقد حصلت عليها مقابل الشعير في سنة الضياع ، أثناء المجاعة » (٢) •

واذا تأملنا عمارة المقبرة ، نجد أن أول محاولة ميكانيكية لحماية حجرة الدفن ظهرت في مصاطب الأسرة الأولى ، التي يدخل اليها من سلم كان يحفر في الناحية الشرقية أولا ، ثم ما لبث أن تحول الى الناحية الشمالية • وكان السلم يغلق بقطع مدلاة من الحجر الجيرى (Porticullises) وهي قطع طويلة ورقيقة تنزلق الى أسفل في أخاديد منحوتة في جوانب السلم ، وتشبه مداخل القلاع ، ولذا يطلق عليها في الإنجليزية Porticullises وقد توضع كتلة أو كتلتين حجريتين

مند نقاط مغتلفة على طول السلم ، وان لم تستخدم حتى الأسرة الثانية آكثر من كتلتين • وتعد المصطبة (K.I) من الأسرة الثائلة في بيت خلاف نموذجا جيدا لانزال الكتل المجرية خلال آبار في البناء العلوى (شكل ٢١) • وكانت تلك الكتل تدلى الى أسفل بعبال مربوطة في ثقوب بالجزء العلوى منها • وكان السلم المنعدر يملأ بالرمال والصخور كاحتياط آخر للحماية • وربما كان هذا الأمر أكثر فاعلية من كتل المجر الجيرى التي يسهل ثقبها (لوحة ١٤) • ولعل هذا سبب التعول عن السلم المنعدر الى البثر العمودية في الأهرة الثالثة ، وان استمر النوع السابق في الأهرام المدرجة



شكل (٢١) قطاع يظهر الأبواب الحجرية المثرلقة في مقبرة (١٢٠١) في بيت خلاف

التى شادها ملوك تلك الأسرة ، اذ سد الدهليز المعددية هرم الملك سخم خت بكتلة حجرية • وصارت البئر العمودية النموذج المعتدى لمقابر الدولة القديمة ، ومثالا شائما في مقابر العمور التالية • وتعتوى المقبرة النموذجية في الأسرة الرابعة على كتلة واحدة من المجر تسد مدخل غرفة الدفين مباشرة ، وتعتمد حمايتها على الصخور والرمال التى تملأ بئرها • وكلما زاد عمق البئر ، تعذرت سرقتها ، لأن تفرينها من محتوياتها يتطلب عددا من الرجال يعملون لوقت طويل دون ازعاج • أما الآبار الضحلة فيمكن افراغها في ليلة

راحدة بسهولة • وكان من المكن للص المقابر ان يتقنع خلف مهنة أخرى شريفة ، ودائماما يحوم الشك حول عمال الجبانة . فلم يكن من النادر ان يؤدى حفر بئر جديدة الى العثور على حجرة للدفن قديمة ، وقد يعمد العمال غير الأمناء الى سرقة محتوياتها الثمينة • وتصادم الممرات السفلية في مناطق الجيانات المزدحمة أمر عادى ، ولكن بعض تلك الممرات تبدو كما لو كانت حفرت عن عمد • فلقد كان حفارو القبور على علم بأماكنها ، وخاصة الثمين منها ، كما يثبت لنا وجود ممرات حفرت من مقبرة الى أخرى بهدف السرقة • وفي مقبرة اكتشفت حديثا في سقارة حفر اللصوص ممرا في كل جانب منها وممرا آخرا في الركن الجنوبي الغربي لغرفة الدفن ، وكان كل منها يؤدى إلى مقبرة أخرى قريبة عثر فيها على بقايا مومياوات مهشمة ، ولم تخامر هؤلاء اللصوص أفكار عن حرمة الموتى ، فكانت المومياوات دائما تهشم بحثا عن الحلى المخبأة تحت لفائف الممياء ، وقد تنتزع المومياء الى خارج حجرة الدفن أو الى سطح الأرض حتى يتسير للصوص رؤية أفضل • وأحيانا كانت الأجزاء التي تعملي بالحملي الثمين كالأذرع والسيقان ، تفصل عن المومياء حتى يسهل انتزاع الخواتم والأساور • وما زالت عظام الأمير « مرى ـ روكا » تحمل آثار السكاكين التي استخدمت في تقطيعه • وبالمثل كان اللصوص يحرقون الموميات ، ربما تحسبا لان يحاول المتوفى ايذاءهم بالسحر وقد استخدموا مومياوات الأطفال ، احدى مقابر طيبة كمشاعل ليسرقوا المقبرة على ضوئها . واذا نجح اللص في دخول غرفة الدفن ، لم تعد أمامه الا عقبة واحدة ، هي التابوت . ولم يكن التابوت الخشبي بالحماية الكافية ، لذا ظهر التابوت الحجرة في الأسرة الثالثة • وكانت معظم توابيت الدولة القديمة من الحجر الجيرى ، الا

أن توابيت الملوك وكبار الأثرياء اتخذت من مواد أكثر صلابة كعجر الجرانيت ويوجد وصف دقيق لزخارف التابوت الخارجية في الفصل السابع • ولقد عجزت التوابيت المصنوعة من الحجر الجبرى عن حماية المومياء ، اذ كان من السهل ان يهشم عظاؤها ، أو أن يثقب احد جوانبها • ومثلت التوابيت الجرانيتية والكوارتزية تحديا أصعب ، لكن اللموص كانوا يكتفون بازاحة غطاء التابوت بالقدر الذى يسمح بالوصول الى المومياء • واستخدم اللصوص الروافع الخشبية لرفع الغطاء ثم اسندوه على حجر ( لوحة ١٥ ) ٠ وكان الغطاء في مقبرة ١٧ في ميدوم قــد أزيح إلى الخلف بالدق عليه بالمطارق الخشبية • وكان من اليسبر امالة التابوت على جانبه فيسقط غطاؤه · تفاديا لذلك عمد المصريون الى وضع التابوت في فتحة في أرض غرفة الدفن تصل الى حافته، كما نرى في هرم الملك خفرع في الجيزة • وحتى يتجنب العمال مشقة حفر تلك الفتحة ، كانوا يعمدون الى رفع مستوى أرض الغرفة بالبناء حول التابوت • وتظهر بعض تفاصيل حوادث السرقة ان العمال كانوا على علم بتخطيط المقبرة • ففي احدى مقابر دندرة ، وضع التابوت ملاصقا لاحد الجدران • وقد شق اللصوص نفقا الى جدار المقبرة هذا حتى فتحوا التابوت وسرقوا معتوياته دون أن يدخلوا غرفة الدفن • وفي أحوال أخرى اقتحم اللصوص التابوت من ممرحفر أسفل غرفة الدفن • وكانت وسائل الدفاع المضادة في الدولة القديمة نادرة ، اذ اقتصر خيال مصمم المقبرة على تعميق البئر وزيادة حجم التابوت • ولكن استخدمت في « عنخ ـ بيي » في سقارة وسيلة للاغلاق فريدة ، اذ وضعت في منتصف البئر كتلة من حجر الجرانيت تستند الي بروز في محيط البئر \_ وتبدو الكتلة المستديرة كسدادة زجاجة ، ثم طمرت البشر آيضا بالرمال والصغور • ولا يوجد مثال آخر لتلك الطريقة الا مثالا بعيدا وأقدم عهدا ، في هرم الملك زوسر حيث سد مدخل غرفة الدفن بسدادة جرانيتية أولجت في سقفها • وعند كشف مقبرة « ني ح عنخ ح بيي » كانت السدادة الجرانيتية ما تزال في مكانها ، بينما دخل اللموص من نفق حفروه من غرفة دفن مجاورة حتى الركن الشمالي الغربي للبئر عند قاعدته •



شكل (٢٢) السدادة الجرائيتية في بئر مقبرة ثي - عنخ - ببي

حظيت مقابر الملوك بأعقد وسائل الحماية ، ومن المتسع ان نستعرض وسائل اغلاق غرف الدفن في أهرامات الدولة القديمة والوسطى • وقد استخدمت الأبواب المنزلقة والسددات المجرية في أهرامات الأسرة الرابعة وحتى السادسة •

والسدادات كتل حجرية مستطيلة تولج في دهاليز مدخل الهرم حتى تنحشر عند نقطة معينة. ، اذ تبنى الدهلين بحيث يضيق قطرها تدريجيا نحو نهايتها مما يساعم عملي ابقاء السدادة مكانها • ومثل ذلك الأسلوب يقتضى دقة كبيرة في, بناء الممرات وتسوية السدادات - وقد استخدمت سدادات من الحجر الجيرى في أهرام ميدوم ودهشور ، ولكن لم تستخدم السدادات الجرانيتية الاصلب حتى بناء هرم خوفو في الجيزة . وتظهر البقايا للبوابة المنزلقة المهشمة المصنوعة من الحجس الجبرى في هرم دهشور المنحني ، ان تلك البوابات ، اذا لم تتخذ من حجر صلب ، كانت سهلة الكسر لرقمة سمكها • وكانت تلك البوابة مصممة تصميما غير مألوف ، اذ تنزلق الى أسفل بزاوية جانبية بدلا من الوضع العمودي (شكل ٢٣)٠ ولقد عثر على بوابتين من هذا النوع في الهرم ، ولكن لم تغلق الا واحدة منهما • وقد استخدمت في الأهرامات التالية بوابة واحدة أو مجموعة من ثلاث بوابات لاغلاقها ( شكل ٢٤) • وكان اللصوص عادة يتجنبون البوابات أو السدادات بحفر ممر جديد حولها في جدران الهرم الجرية اللينة ، لذا عمد المناء الى تكسية تلك الأجزاء التي توجد بها البوابات بالحرانيت •



شكل (٢٣) باب حجرى ينزلق على محور جانبي من الهرم المنعني في دهشور



شكل (٢٤) بلانة أبواب حجرية منزلقة من هرم أوناس

من أهم نقاط الضعف في أهرامات الدولة القديمة عدم تغيير موقع المدخل الذي كان دائما يبنى عند منتصف الجانب الشمالي ، وان تغير الموضع أحيانا من سفح الهوم الى ارتفاع ١٥ مترا عن القاعدة • ويظهر التمسك بالمدخل الشمالي رغم المخاطر التي يتضمنها ، أن العقائد التي قضت بناءه في ذلك الموضع قد أوليت قدرا أكبرا من الاهتمام . لقد آمن المصريون في الدولة القديمة أن ملكهم سيرحل ليعيش وسط النجوم القطبية ، مما جعلهم يوجهون مدخل الهرم نحوها • ولا يلاحظ من يراقب تلك النجوم من مصر أنها تغرب ، لذا أطلق عليها المصريبون اسمى « النجبوم التي لا تفنى » ، و « النجوم التي لا تتعب » • وكان في توحيد الملك باحداها، ما يضمن له الخلود كما تقول احدى تعاويد الأهرام « يا أيها الممدوح عاليا بين النجوم التي لا تفني ، انك لن تفني » (٣) . بيد أن توجيه الهرم الملكي نحو النجوم التي ترمز للخلود لم يغن عنه شيئًا وعرض سلامة الدفنة للخطر • ولكن لم يحاول المصريون حتى الدولة الوسطى كسر قاعدة المدخل الشمالي .

كانت الأهرامات الأولى في الدولة الوسطى تشبه كثيرا مثيلاتها في الدول القديمة ، على الرغم من تواضعها • وكان « سنوسرت الثاني » أول ملك فكر في تغيير موضع المدخل في هرمه المبنى من الطوب اللبن في اللاهبون ، اذ كبان

الدخول الى غرفة الدفن عن طريق دهليز منحدر يتصل ببئر عمودية جنوب الهرم ( شكل ٢٥ ) ·



شكل (٢٥) قطاع في مدخل ممر في هرم اللاهون

ولكن هذا التغيير لم يكن مجديا ، اذ عشر « بترى » على التابوت الجرانيتي داخل الهرم فارغا ، ولم يعثر عـلى أثر لغطانه ، ولكنه وجد في غرفة مجاورة بقايا الأثاث الجنزي ، Uraeus من خرزات مختلفة ونموذج رائع للصل الملكي من الذهب المطعم بالاحجار الملونة • وقد حرص خلفــاؤه تغيير موضع المدخل الى نقاط مختلفة حول أهرامهم ، في معاولة ظاهرة لاخفائه - وقد بنى هـرم الملـك سنوسرت الثالث في دهشور على نسق هرم اللاهون ، الا أن بئر المدخل تحولت الى الناحية الغربية بدلا من الجنوب • ولا شك ان تغيير المدخل من الشمال جعل مهمة اللصوص عسيرة ، وبالمثل كان الأمر لعلماء الآثار في العصر العديث ، فلقد كان على جاك مورجان ، الذي كان ينقب في هرم سنوسرت الثالث في عام ٤ \_ ١٨٩٥ ، ان يحفر عددا من الممرات الاستكشافية أسفل الهرم عند ثلاثة مستويات قبل ان يصادف نجاحا . ومن الطريف أن أول ممر قديم عثر عليه لم يكن الا الممر

<sup>(</sup>大) حوف الاغريق اسم الالهة « وابيت ، التي كانت تعبد في شكل حية الكوبرى ( الصل ) الى هذا الاسم • ( المترجم )

الذى حفره اللصوص الذين اضطروا الى البحث مثله تعت الهرم عن غرفة الدفن • وهذا دليل على أن سرقة المقبرة لم تعد بالأمر الهين ، فلقد كان على اللصوص ان يحفروا أسفل الهرم حفرا عشوائيا أملا في أن يجدوا ممرا أصليا ، هذا اذا لم يكن هؤلاء اللصوص على علم مسبق بمكان الدفنة • وهو ما يكشف عن روح المثابرة والدأب التي تمتعوا بها ، والتي كان مبعثها صورة الكنز المنتظر • لذا لم يكن مجرد تغيير موضع المدخل ليثني اللصوص ، بالرغم من مشقة العمل في نعت الممرات السفلية في رمال صحراء مصر الحارة • ويقول مورجان حينما عشر على غرفة الدفن في نهاية المطاف ، انه وجد تابوتا من الجرانيت الأحمر مزين بفجوات مستطيلة متوازية ، وعنه كتب : « كان التابوت قد فتسح ونهبت محتوياته نهبا لم يترك فيه حتى التراب » (٤) •

أقام خليفة سنوسرت الثالث هرمين ، أحدهما في دهشور والثاني في هوارة عند الفيوم ، وقد استخدم مورجان ثانية طريقة الانفاق في التنقيب داخل هرم دهشور ، ولما كانت غرفة الدفن في هرم سنوسرت الثالث تقع في الركن الشمالي الغربي ، بدأ مورجان بذلك الجزء لكنه اكتشف ان المعماري قد عمد في هذا الهرم الى بناء الغرفة في السركن الجنوبي الشرقي (شكل ٢٦) وكان المدخل في الجبانب الشرقي وتميزت الممرات بالاتساع ، كما كان بعضسها مصمتا حتى يضلل اللصوص عن غرفة الدفن المقيقية ، ويعد هذا التصميم ارهاصة بالتطور المعقد الذي سنراه في هرم هوارة ،

يمتقد أن هرم هوارة هو مقبرة الملك أمنمحات الثالث المقيقية ، نظرا لتصميمه الداخلي الخاص ، ولضخامة معبده المنزى • وقد توصل بترى ، الذى قام بدراسته ، الى غرفة

الدفن عن طريق ممر حفره من الجانب الشمالي ، ثم أخد يتتبع الممرات حتى عثر على المدخل في الجانب الجنوبي للهرم • ونرى في هرم هوارة لأول مرة ممرات خفية تخفيها أبواب سرية ، وهو انجاز هام في سلسلة الجهود التي بذلت لتأمين الدفنة الملكية • ويؤدى سلم هابط الى غرفة تبدو بلا منفذ (شكل ۲۷)، ولكن سقفها يضم حجرا يمكن تحريكه \_ الى الجانب ليكشف عن حجرة علوية ، تؤدى إلى ممريق ، الأول ممر كاذب يسير في اتجاه شمالي ، وقد سد بعناية بكتـل حجرية ٠ أما الممر الصحيح فيتجه نحو الشرق ، وقد أغلسق بباب خشبي • ولقد خدع بعض اللصوص بمظهر المر الأول واضاعوا وقتهم في شق ممر خلال كتله الحجرية • ويوجــد في نهاية الممر الثاني ( الممر الصحيح ) باب سرى في سقفه يؤدى الى ممر أعلى به باب سرى ثالث وأخير . ومنه ينطلق ممر يؤدى غرفة تسبق غرفة الدفن • وقد ترك في أرضها بئرين مفتوحين لتضليل اللصوص • ولم تكن تلك الغرفة متصلة اتصالا مباشرا بغرفة الدفن ، ولكن كان المدخل عبارة عن خندق يؤدى إلى ممر أسفل مستوى الغرفة يسير حتى غرفة التابوتُ إلواهمة إلى الجنوب • وقد نقرت الغرفة كلها في كَتِلْةِ مِنْ الكُوارُ تِن انزلت الى قاع بئر قبيل بناء الهرم • وكلان سقفها يتألف من ثلاث قطع من نفس المادة تركت احدًا ها مِنْ أُوعًة الإيخالُ المؤمياء ، ويعد ذلك تنزل إلى موضعها فتسد تهاية الممر القادم من الغرفة الأمامية . وعندئد يملأ الخندق بالأحجار الخفاء فتيعه ، فيزول كل أش للممر المؤدى الى المقبرة .

وكان عنى اللصوص حل لغز آخر ، اذ كان الجانب الشمالى للحجرة الأولى مسدودا تماما بالأحجار ، وقد ازالوا جسرءا كبيرا منها وحفروا ممرات في معاولات خائبة للبحث • وقد



شكل (٣٦) تخطيط يظهر المرات التي حفرها مورجان في هرم الملك اممحاب الثالث في دهشور

بنيت حجرتان علويتان فوق حجرة الدفئ لممايتها من ضغط الهرم ، وكان سقف اعلاهما مدببا ومبنيا من الحجر الجبرى وكان من الممكن لتلك الاحتياطات أن تكون أكثر فاعلية ، لو كانت قد استخدمت استخداما صحيحا ، ولكن لسبب ما أهمل اغلاق الأبواب السرية ، عدا الباب الأول ، بينما تركت الأخرى في أماكنها و ومن الواضح أن الفخاخ المنصوبة قد نجحت في أن تأخر اللصوص عن اقتحام غرفة الدفن لبعض الوقت ، كما تدل الممرات التي قطعوها في سدادات الدهليز الكاذب والغرفة الأساسية ، ولكن كان من المحتم ان يتوصلوا في النهاية الى المقبرة ، فاذا ما عثروا على الخندق المحفور في أرض الغرفة الأساسية ، ثم افرغوه ، لم يبق عليهم الا محاولة أرض الغرفة الأساسية ، ثم افرغوه ، لم يبق عليهم الا محاولة

الوصول الى أسفل كتلة السقف التى تسد نهاية المر • وقد قطعوا فى حافتها السغلى ثقبا يسمع لهم بالولوج داخل المنوقة • وكان بها تابوتان احدهما لامنمعات والآخر نسب لابنته « نفروبتاح » • وقد نهب الأثاث الجنزى نهبا تاما لم يتبق معه سوى شظايا قليلة منه • وعلى الرغم من وجود مائدة للقرابين باسم الاميرة « نفرو بتاح » ، ثبت حديثا انها لم تدفن فى هرم والدها ، بل فى هرم آخر منفصل ، لا يزيد طول ضلعه عن ٣٥ مترا ، ويبعد حوالى ميلا عن هرم امنمحات • وقد اختفى البناء العلوى اللبنى تماما ، مما المنحول الى غرفة الدفن من أعلى ممكنا بعد رفع كتل السقف • ولا نعرف شيئا عن تخطيط الممرات السفلى ، اذ انهارت تماما ، ولكن ليس من المرجح ان تكون انها كانت قد انهارت تماما ، ولكن ليس من المرجح ان تكون



يُسكل (٢٧) تخطيط الموات في هوم هوارة

أكثر تعقيدا من هرم أمنمحات • ومع ذلك فقد وجدت تلك الدفنة سليمة ، ومحفوظة بضرية حظ غريبة بينما أخفقت وسائل الأمن المعقدة فى حماية هرم والدها • وهو ما يماثل مصير مقابر الأميرات فى دهشور الواقعة حول هرمى سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث ، فعلى النقيض من هذين الهرمين ظلت تلك المقابر تحتفظ ببعض المجوهرات الرائعة ويكشف لنا حلى مومياء الأميرة « نفرو – بتاح » عن السبب الذى جعل من مومياء الهدف الأول الدائم للصوص ، اذ كانت الاميرة ترتدى قلادة رفيعة وأخرى سميكة من الخسرز طرفاها من الذهب وأساور من الذهب والعقيق ، وتميمة على شكل صقر ذهبى.

نسب « مكاى » هرمى مزغونة الى الملك امنمحات الرابع والملكة « نفرو سبك » بسبب تشابه تصميمهما مع هرم هوارة • وقد تكون تلك النسبة الصحيحة ، وقد يكون الهرمان من المنشآت المبكرة للأسرة الثالثة عشرة • وكلاهما يحتوى على وسائل دفاعية شبيهة بمثيلاتها في هرم هوارة ، من ممرات للتعمية وأبواب سرية ، ومدخل خفى لمجرة الدفن • وعلى الرغم من الجهد المبذول في اعداد وسائل اغلاق الهرم ، فلم تقفل الأبواب السرية في أى منهما • وربما كان السبب ضخامة تلك الأبواب ، فالهرم الشمالى في مزغونة السبب ضخامة تلك الأبواب ، فالهرم الشمالى في مزغونة يحتوى على بابين ، الأول يزن ٢٤ طنا والثاني ٢٤ طنا •

ظهرت في هرم الملك «خندجر» في جنوب سقارة ، وفي هرم قريب مجهول الصاحب ، وكلاهما من الأسرة الثالثة عشرة ، طريقة جديدة مدهشة لاغلاق غرقة الدفق ، توفي قدرا أكبر من المماية ، وفيها ينتهي المصر المؤدى للحجرة أسفل كتلة من كتل سقف التي تركت مرفوعة حتى الانتهاء

من عملية الدفن ، كما هو الحال فى هوارة • ولكن الطريقة التى رفعت بها كانت جديدة اذ تستند نهايتاها البارزتان عن طول الحجرة على دعائم وضعت على قمة آبار مملوءة بالرمال ، فاذا أريد انزالها ، ازيلت الرمال من الآبار عن طريق فتحات عند قواعدها ، فتهبط الكتلة تدريجيا حتى تستقر مكانها وتسد نهاية المدخل • وقد حفرت ممرات صغيرة حول الغرفة حتى يتمكن العمال من تأدية مهمتهم (شكل ٢٨) •



شكل (٢٨) قطاع في غرفة دفن هرم الملك خندجر

وعلى الرغم من ذلك نجح اللصوص فى التوصل الى مكان غرفة دفن الملك « خندجر » ، وقد ساعدهم فى ذلك اهمال اغلاق الأبواب السرية فى الممر الخارجى • ثم اقتحمت غرفة الدفن من فتحة أحدثها اللصوص فى جدارها بينما لم تنزل كتلة السقف المرفوعة فى الهرم المجاور ، مما يدعونا للافتراض أن الهرمين أن يستعمل قط • ويعتقد جاكيه مكتشف هذين الهرمين أن أسلوب انزال كتلة السقف عن طريق سحب الرمال كان قد استعمل فى هرمى مزغونة بيد أنه رأى غير مؤكد • وهو على كل حال أسلوب جيد ، وسيعود الى الاستعمال في شكل جديد في فترة متأخرة •

لم تختلف وسائل حماية مقابر الأفراد في الدولة الوسطى كثيرا عنها في الدولة القديمة ، وان لجأ بعض النبلاء في عدد المواضع الى اقتباس بعض الوسائل التي كانت قد تطورت أثناء استعمالها في المقابر الملكية • واستمر طراز المصطبة مستخدما ، وان أخذت شعبية المقابر الصخرية في الازدياد • وقد نقرها المصريون في الجدران الصخرية للمرتفعات الجيرية التي تطل على وادى النيل ، بيد أن هــذا النوع من المقابر لم يكن بالمكان الأمين ، فعف مقبرة ذات واجهة فخمة في جدار تل ، كان بمثابة اعلان عن وجودها ودعوة اللصوص • وفضلا عن ذلك لم تتخذ فيها من وسائل الحماية سوى سد البئر أو الممر المنزلق المؤدى الى حجر الدفن بالرمال والاحجار • وربما اعتقد أصحابها ، الذين كانوا في كثير من الحالات من حكام الاقاليم الأقوياء ، ان في زيارات الكهنة الجنزين المتكررة لتلك المقابر حماية كافية ، ولكن أي عبادة جنزية لم تكن لتستمر الى أبد الدهر ، فضلا عن هؤلاء الكهنة لم يكونوا دائما فوق مستوى الشبهات • وقد عمد البناء أحيانا الى اقامة غرفة كاذبة للدفن حتى يخدع اللصوص ، ثم حفر الغرفة الحقيقية على عمق أبعد ، ولكن بلا جدوى • لكن بعض المصاطب تظهر أفكارا أصيلة أصالة نسبية ووسائل مبتكرة لم تستخدم من قبل ، ومن أهم تلك المقابر ، مصطبة « سنوسرت \_ عنخ » في اللشت ، وقد تخرب بناؤها العلوى الحجرى تخريبا • ويبدأ بناؤها السفلى تخريبا • بدهليز هابط منحدر يؤدى الى ممر أفقى تسده أربعة أبواب منزلقة ، وتقع غرفة الدفن خلفها ( شكل ٢٩ ) - وتتمثل المقبة الأولى التي يواجهها اللصوص في بئر عمودية تبدأ من سطح البناء العلوى وتنتهى ببداية الممر الأفقى أمام . الأبواب المنزلقة • وقد ملئت هذه البئر ، التي يزداد اتساعها



شكل (٢٩) قطاع في مقبرة سنوسرت عنج في اللشت



شكل (٣٠) احد اقفال الأبواب المنزلقة في مقبرة سنوسرت عنخ في المشت

فى اتجاه القاع ، بالرمال والاحجار المخلخلة ، بينما سسد الدهليز الهابط بالرمال المضغوطة ضغطا محكما - فاذا آخذ اللص فى ازالة الرمال من الدهليز وبداية الممر المستقيم ، ازال الجزء الذى يستند اليه حشو البئر العمودية ، فتنهال منها الرمال والأحجار لتملأ هذا الفراغ الحادث - وقد نجحت منها الوسيلة فى ابعاد اللصوص عن محاولة اقتحام المقبرة من تلك الجهة ، كما كانت مفاجأة غير منتظرة لرجال الإثار فى العصر الحديث الذى لم يتوقعوا هذا السيل المنهمر من الأحجار - وكان هناك أربعة أبواب منزلقة خلف تلك العقبة

الأول منها يحتوى على خاصة فريدة من نوعها ، اذ حفرت فى الأخاديد العمودية التى ينزلق فيها ثقوب مائلة الى أسفل ، وتحتوى تلك الثقوب على قطع معدنية أو خشبية • وطالماكان الباب مرفوعا تظل تلك القطع فى موضعها ، أما اذا اسقط الباب انزلقت الى أسفل لتغطى على سطحه فلا يمكن رفعه ثانية (شكل ٣٠) •

وبالرغم من اصالة تلك الابتكارات ، الا أنها لم تدفع عن المقبرة الأذى ، اذ بعد أن يئس اللصوص من اقتحامها من مدخلها الأصلى ، اضطروا الى حفر بئر في الصغر الى غرفة الدفن ، التي دخلوها بعد ثقب جدارها الجنوبي \* ومن المثير ان نعرف ان من القاب صاحب المقبرة لقب « صانع التماثيل. والمعماري الملكي » • وقد تكون كل تلك الابتكارات وليدة قريحته ، وهي أفكار اختص بها مكان راحته الأبدى • ومما يدعم هذه الفرصة وجود مقبرة من الأسرة الثانية عشرة لمعماري آخر ، زودت بوسائل أمن فريدة • فقد شقت بئر عميقة عند المدخل لتمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم ، فاذا دخل المرء الى الجزء السفلي من المقبرة الفي حجرتين B., A ومنهما يدخل الى حجرة (٢) التي تبدو كما لو كانت حجرة للدفن ، كما كان بها فجوة في الجانب الشرقي لحفظ الأحشاء المحنطة (شكل ٣١) لكن حجرة الدفن الحقيقية تقع خلف جدار حجرى في النهاية الشمالية لتلك الحجرة • ولم يعثر هناك على شيء مما يجعلنا نعتقد انها لم تستعمل قط ، أو نهبت نهبا تاما ٠

يبدو أنه كان من المألوف ان تنهب مقابر الجبانات المحلية الأقل في أهمية على يد حراسها • وتدل بعض الحالات في «الرقة» على أن الأجساد المسروقة كانت ما تزال قابلة للانشاء،



شكل (٣٦) تطاع في مقبرة ابني في اللاهون

مما يظهر قصر الفترة الفاصلة بين الدفن والسرقة وكان بتلك الجبانة عدد من الآبار التي تحتوى على أكثر من حجرة ، فتح بعضها ، وترك بعضها سليما • وكانت كل الفرف السليمة تحتوى على دفنات بالنة الفقل ، مما يفسر سبب تركها • ومن الواضح ان مثل تلك المعرفة لم تكن ميسرة الا لمعمال الدفن والحرس • وعثر على علامات في بعض جوانب آبار الدفن ، فسرها علماء الآثار على انها علامات وضعها الملصوص ليميزوا الدفنات التي سرقت • وقد كلف هذا المبث أحد اللموص حياته ، فلقد عثر في قاع البئر ١٢٤ في الرقة على غرفة منقورة في الصخر ، كان سقفها قد انهار ومعه اطنان من الصخور المفككة • وعندما ازيلت الأنقاض وحد فوق الهيكل المظمى عظام يد ادمية أخرى ، تهشم جسد شوجد فوق الهيكل المظمى عظام يد ادمية أخرى ، تهشم جسد صاحبها تماما • وقد اقترح « انجلباخ » في تقريره اقتراح مقبولا يقول ، ان تلك اليد كانت للص انتزع المومياء من مقبولا يقول ، ان تلك اليد كانت للص انتزع المومياء من

تابوتها ثم قبع جواره ليمزق لفائها ، وحينئذ انهار سقف المقبرة ليهشمه تماما • ومما يدعم تلك النظرية ما وجد على المومياء من حلى نفيس من ذهب وأحجار نصف كريمة ، التى ما كانت لتنجو لولا انهيار سقف المقبرة ، وهى الآن موجودة فى متحف مانشستر •

وفى الدولة الوسطى زودت بعض التوابيت الخشبية فى الدفنات الفاخرة باقفال خاصة لتجنب اعادة فتحها ومن أمثلتها تابوت بشكل آدمى للسيدة « سنبيتسى » من اللشت ، وكان مزودا بسلسلة من الخطاطيف النحاسية التى ثبتت فى غطائه ، لتتداخل مع خوابير خشبية داخل فتحات فى قاعدة التابوت .

وكانت رؤوس الخطاطيف تتجه نحو رأس التابوت ، وعند اغلاقه ، يوضع النطاء فوق القاعدة بحيث تبرز نهايته بعض الشيء عن قاعدته ، حتى تدخل الخطاطيف في الفتحات المدة لها ، ثم يدفع الغطاء الى الأمام حتى تتداخل الخطاطيف مع الخوابير الخشبية ولكن قبل ان يتم ذلك ، لا بد من رفيع دبوس معدني في نهاية التابوت ليسهل تحريك النطاء ، حتى يسقط هذا الدبوس في فتحة أعدت له (شكل ٣٢) ، نيمنع أى محاولة لفتح التابوت بدفع غطائه للخلف وقد اتبع هذا النظام في تابوت الأميرة « نفرو – رع » في هوارة ، وان كان الدبوس موجودا عند رأس التابوت بدلا من القدمين ، وقد مما يعني ان الغطاء كان يدفع الى أسفل نحو القدمين ، وقد ثبت أغطية بعض التوابيت الأخرى بواسطة دسرات على هيئة ذيل الحمامة بدلا من المعالميف المعدنية ، ولكن على نفس صناعة تلك الاقفال المعقدة للتوابيت الخشبية الا جهدا



شكل (٣٢) طريقة اغلاق تابوت سنبيتسي



سَكُل (٣٣) قَفْل مكون من دسرة خَشبية على هيئة ذيل الحمامة

ضائعا ، اذ لم يكن اللص ليتوانى عن تهشيمها ليحصل على غنيمته • ولم تكن تلك الأقفال لتمنع أحد الأعمال الدفن الذين لم يكن فى مقدورهم المخاطرة بتعطيم التابوت ، لأن التابوت المهشم سيكشف عن جرمهم بسهولة ، ولكن ربما دفع احدهم المطمع لان يرفع الغطاء اذا ترك بغير قفل ، ليسرق بمضا من حلى المومياء وفى الدولة القديمة استخدمت الأقفال لاغلاق التوابيت الحجرية ، ومنها توابيت خفرع ومنكاورع • وفيها نرى أسلوب انزلاق الغطاء على طول التابوت ليتداخل معه فى فتحة فى نهايته ، بينما يسقط دبوسان من ثقوب فى النطاء داخل ثقوب مقابلة فى حافة التابوت ( شكل ٣٤ ) •



شكل (٣٤) قفل تابوت خارع

تمدنا وثائق الدولة الحديثة بمعلومات غزيرة عن سرقات المقاب وطرق مكافحتها اذ تطلعنا مجموعة الوثائق المعروفة باسم « برديات سرقات المقابر » على تفاصيل لم يكن من اليسير معرفتها عن الادلة الأثرية وحدها ، ومنها اسماء المقابر التي كانت قد سرقت ، واعترافات الجناة والتحقيقات الجريت بهذا الشأن ، وترجع تلك الوثائق الى عصر

الأسرة العشرين ، وهي فترة راجت فيها سرقة مقابر ملوك فترة الاضطراب الأول والجزء المبكر من الدولة العديثة وقد شكلت لجنة من كبار الموظفين للتعقيق في التقارير المتعلقة بسرقات المقابر في جبانة طيبة ، ولتتفقيد مقدار الأذى الذى حاق بها وقد زارت اللجنة مقابر الملوك والأفراد ، ومنها أضرحة ملكية من الأسرات المادية عشرة الي الثامنة عشرة واحدة للملك « سبكمساف » ولكن الأمر كان مختلفا في مقابر الأفراد ، كما تقول بردية « ابوت »

« المقابر وغرف الدفن التي يهجع فيها المبجلون القدماء ، من مواطنات ومواطنى طيبة الغربية ، وجدت منهوبة كلها ، وقد أخذ أصحابها من توابيتهم الداخلية وتوابيتهم الخارجية ، وتركوا في العراء • وسرقت تجهيزاتهم الجنزية التي كانت قد أعدت لهم ، مع الذهب والفضة والأشياء التي كانت في توابيتهم الداخلية » (٥) •

تعادر اكتشاف المادى الحقيقى لسرقات المقابر ، بالنزاع الشخصى بين عمدة طيبة الغربية « باور » ورئيس الشرطة في الجبانة ، وبين عمدة طيبة الشرقية « باسر » ، لأن الاقرار بوقوع أى جريمة من هذا القبيل كان سيكشف عجز أساليب ادارة « باور » • ولكن أخذت المقائق تتكشف تدريجيا • وقد سجلت بردية أخرى العترافات لمسوص مقبرة الملك « سيكمساف » •

« ذهبنا لنسرق المقابر كدابنا فوجدنا هرم الملك « سخمرع ـ شدتاوى » ، بن رع ، « سبكمساف » ، ولم يكن هذا يشبه أهرام ومقابر النبلاء التي كنا نسرقها • فأخذنا ألاتنا النحاسية واقتحبنا هذا الهرم حتى أعماق أعماقه •

وعشرنا على الغرفة السفلية ، وأخذنا شموعا مضيئة في أيدينا ونزلنا » · ثم اخترقنا الركام الذي وجدناه عند مدخل كوته، ووجدنا هذا الاله راقدا على ظهره في حجرة الدفن • ثم وجدنا غرفة دفن الملكة « نوبخمس » زوجتــه ، بجــواره • وكانت سليمة ومكسوة بالحص ومغلقة بالأحجار واقتحمناها أيضا ، ووجَدناها راقدة في نفس الوضع • ثم فتحنا التوابيت ( الحجرية والخشبية ) التي كانوا فيها ووجدنا مومياء الملك النبيلة وعليها سيف وعدد كبير من التمائم والحلي الذهبية على الرقبة ، وكان يرتدى غطاء رأسه الذهبي . وكانت مومياء الملك بأكملها مغطاة بالذهب ، كما زين تابوته بالذهب والفضة من الداخل والحارج ، وطعم بكل أنواع الأحجار الكريمة • وقد جمعنا كل الذهب الذي عثرنا عليه على المومياء النبيلة لذلك الاله ، مع تمائمه وحليه التي كانت على عنقه وعلى التابوت الذي كان يرقد فيه • ووجدنا الملكة في نفس الحالة • وجمعنا كل ما كان عليها بالثل ، ثم أشعلنا النار في تابوتيهما • وأخذنا الأثاث الذي وجدناه معهما ، من مشغولات ذهبية وفضية وبرنزية ، وقسمناها بيننا • وجعلنا الذهب ، الذي وجدناه على هذين الالهين في مومياتهما وتمائمهما وحليهما وتابوتهما ، الى ثماني أقسام، فأخذ كل واحد منا نسحن الثمانية ٢٠ دبنا من الذهب ، والمجموع ١٦٠ دينا من الذهب ، عدا حطام الأثاث • وعندئذ عبرنا النهر الى طيبة » (٦) ٠

وتقدر كمية الذهب التى ذكرها اللصوص بـ 12/ كيلو جرام ، مما اعتبره العض تقديرا مغاليا ، ولكن ليس هناك ما يدعو الى هذا الاعتقاد ، اذا ما نذكرنا كمية الذهب التى استخدمت فى الأثاث الجنزى لملك ضئيل الشأن كتوت عنخ آمون والذهب ، كما نعرف ، مادة ثقيلة الوزن ، وليس

حجم 12/ كيلو جرام بالمجم الضخم ومن النقاط الهامة التى سجلتها البردية حقيقة أن عددا كبيرا من اللصوص كانوا من أصحاب الحرف ، مثل التجارة وقطع الأحجار ، مما مكنهم من احراز المهارات اللازمة لسرقة المقابر ولم تحاول تلك المصابة بمينها سرقة المقابر الملكية الاحديثا ، لكنها كانت قد تورطت في سرقة بعض المقابر الخاصة لفترة من الوقت ويظهر اسم أحد أفرادها ، المدعو «أمونبا نوفر » ، في احدى برديات التحقيقات ، متهما بسرقة مقبرة ، الكاهن الثالث بأمون ، « تجانفر » ، هكذا يقص « امونبا نوفر » الأحداث التالية :

« ذهبنا الى مقبرة « تجانوفر » ، الكاهن الثالث لأمون ، وفتحناها ، وأخرجناه من توابيته الداخلية ، وانتزعنا مومياء ، وتركناها في ركن من مقبرته • وأخذنا توابيته الداخلية الى ذلك القارب ، مع الباقى ، حتى منطقة « امنوبه » ، ثم اشعلنا النار فيهم فى الليل ، ومضينا بالذهب الذى وجدناه فيهم ، ونال كل رجل منا أربعة كيتات من الذهب »(٧) • وكان حرق التابوت وسيلة سهلة للحصول على رقائق الذهب التى تكسوه، لأن النار لا تؤذى الذهب • وفى تلك الحالة أخذت التوابيت الى مسافة آمنة عبر النهر ثم حرقت ، ولكن با اللصص فى مواضع أخرى الى استخلاص الذهب بتلك الطريقة فى المقبرة، ولنستمع الى « اموبنا نفر » مرة ثانية :

« وأخذنا التوابيت الداخلية التي كان عليها الذهب ، ثم هشمناها وأشعلنا فيها النار في الليل داخل المقبرة »( $\Lambda$ ) و وتكشف الوثائق عن بعض الطرق التي اتبعت في اقتحام المقابر ، ومن أكثرها ذيوعا شق ممرات من مقبرة الأخرى ومن أكثرها ذيوعا شق ممرات من مقبرة الأمراء ومن أكثرها ذيوعا شق ممرات من مقبرة الأمراء ومن أكثرها ومن

وتقول بردية أبوت انه تم العثور على نفق غير كامل قطره فراعان ونصف فراع ( ١٢٥ متر ) في الجدار الشامالي لمقبرة « نب \_ خبرو \_ رع \_ انتف » ، ويبدأ هذا النفق من الغرفة الخارجية لمقبرة صخرية متأخرة للمدعو « ايوري » ، المشرف على القرابين في معبد أمون • وقد استخدمت نفس تلك الطريقة بالتأكيد في الهجوم الناجح عملي غرفة دفسن الملك سبكمساف ، اذ شق اليها دهلين من مقبرة «نب \_ أمون»، المشرف على الشونة في عصر تحتمس الثالث • وتزدحم جبانة طيبة بالمقابر ازدحما كبيرا ، حتى ان حفر نفق عشوئيا ربما يؤدى الى احدهما ، لكننا قد رأينا ، أن اللصوص في أغلب الأحوال كانوا يعرفون قدرا كافيا من المعلومات يكفل لهم الوصول الى أهدافهم بدقة • وقد عاش فن حفر الأنفاق عبر القرون ، وعندما أرادت مصلحة الآثار في سنة ١٩٠٠ ان تتخذ اجراءات لحماية المقاس المزخرفة ، اكتشفت وجود انفاق محفورة من منازل قرية القرنة حتى أربع مقابر • واستخدم اللصوص نفس الطريقة لاقتحام مغزن من مغازن بعثة متحف المتروبوليتان للفنون في طيبة في عام ١٩٢٤ ، رفد حفر النفق من مقبرة صخرية قريبة ، تماما كما كان يفعل اللصوص القدماء ، ولكن لحسن الحظ لم يكن المخزن يحتوى الا على صناديق فارغة وفخار مهشم •

وكان معققوا الأسرة العشرين يستجوبون المتهمسين عن انشطتهم ثم يستدعون الشهود لنفى أو لتأييد أقوالهم ، وقد استخدم الضرب كوسيلة لمساعدتهم على التذكر ، فكان التعقيق يجرى على تلك الصورة •

« معضر : احضرت المواطنة « موتموية » ، زوجة القياس « باروع » ، وقالوا لها : ماذا تقولي عن « باورع » ، زوجك

هذا الذي أحضر هذا الذهب عندما كان في بيتك ؟ - وقالت : « لقد سمع أبى أنه كان قد ذهب الى المقبرة وقال لى : « اننى لن اسمح لذلك الرجل بدخول منزلى » ثم اختبرت ثانية ، فقالت : « انه لم يعضر لى قط حمله » - فاختبرت مرة أخرى بالعصا و ( الفلقة ) - فقالت : « لقد سرق تلك الفضة ووضعها في بيت المشرف على الحجرة . « ردتى » ، زوج « تابكى » ، أخت القياس « باورع » (٩) -

وكثيرا ما كان المتهم يجبر على القسم بحياة الفرعون أن. يقول الحقيقة ، ومن ذلك نعرف شيئًا عن عقوبة المدانين • ويقسم المدعو « باومتاويت » قائلا :

« بعياة أمون وحياة الفرعون ، اذا ثبت اننى تعاونت مع أى من اللمسوص لتجدع انفى ، واذناى ، وأوضع على الخازوق » (١٠) •

وتشير العبارة الأخيرة التى تتكرر فى النص الى عقوبة الاعدام بالخازوق وكان النفى الى النوبة ، ربما للعمل فى قطع الأحجار أو الانضمام للعامية ، عقوبة أخرى و وتعكس قسوة تلك العقوبات خطورة الجريمة التى لم تقتصر على سرقة معتويات الدفنة ، بل تعديها الى تعريض حياة المتوفى فى المالم الآخر للخطر عن طريق تدمير موميائه ولم تقتصر السرقات على المقابر وحدها ، اذ تذكر البردية ١٥٠٠ فى المتحف البريطانى ، تقصيلات عن سرقات فى معبد رمسيس الثانى الجنزى ، اقترفها الكهنة انفسهم وكان هدف الثانى الجنزى ، اقترفها الكهنة انفسهم وكان هدف والخذوا فى اقتلاعها شيئا فشىء ، ولكن اكتشف أمرهم كاتب السجلات الملكية « ستخ – مس » الذى هددهم بابلاغ الواقعة

كان أهم تطور استحدثه المصريون لحماية المقرة الملكيسة إبان الدولة الحديثة هو اقامة مقابر ملوكهم في واد منعزل خلف منحدرات الديسر البحرى يعرف الآن باسم « وادى الملوك » · وكان أول من دفن هناك الملك تحتمس الأول ، الذي كان قد كلف المهندس « اينيني » باعداد مقبرته ، ويتفاخر « اينيني » في نقوشه بسرية هذا المشروع: « لقد اشرفت على حفر المقبرة الصخرية لجلالته بمفردي دون أن يرىأو يسمع أحد!» (١١) وكان لاتباع السرية المطلقة الاعتبار الأول في بناء مقابر الأسرة الثامنة عشر ، كرد فعل مناقض تماماً لأهرامات العصور السابقة ، التي كانت واضعة للعيان وسهلة الاقتحام • وقد تميزت مداخل تلك المقابر بالصغير والبساطة ، وكانت تعفر في زاويا غريبة أو في شقوق صغرية ، كما كانت دهاليزها تترك بلا زخرفة لمسافة ما حتى تبدو كما لو كانت لم تتم • وكان اتجاه دهاليز المقبرة يتغير عند نقطة ما على امتدادها ، ثم صار من المعتاد أن تبنى على محور وأحد بعد عصر المملك امنحتب الثالث • ونرى في بعض المقابر من هذين الطرازين نهاية صورية ، بينما يمتد .دهليز أسفل أرض الغرفة التي تبدو كما لو كانت نهاية المقبرة • ويظهر تخطيط مقبرة الملك امنحتب الثاني الموضح في شكل ٣٥ ، ان الحجرة F ، تبدو كما لو كانت آخـر حجرة . اذ يختفي الدهليز المؤدى الى غرفة التابوت تحت طبقة سميكة من الملاط • وتعتبر البئر التي تسد الطريق للغرفة الأمامية لمجرة التابوت احد الملامح المميزة للمقبرة الملكية . وكان من المعتقد ان هذه البئر تعفر كوسيلة من روسائل حماية الدفنة ، بيد أن احمدى النظريات الحديثة ترجع وجودها الى سبب اسطورى لا للأغراض العملية ، فترى فيها تقليدا لقبر الاله أوزيريس الذى كان الملك يوحد ممه ولكن من الممكن أن نعتبرها عائقا للصوص ، وان لم يكن هذا السبب الرئيسي لحفرها ، لان المصريين كانوا يغطون المداخل الواقعة خلفه بالملاط المزخرف حتى يخفون الأبواب وكان الاسم القديم لغرفة البئر « غرفة الانتظار أو غرفة التعويق » ، ولكن انتظار أو تعويق من ، لا نسدى وقد اقترح البعض أن يكون البئر وسيلة لحماية المقبرة من مياه السيول التي قد تتسرب الى جوفها ، وهو ليس بالأمر بعيد الاحتمال ، لان المصرى اعتقد أن الاله الشرير ست هو الذي يعدث المواصف المطرية وكان عليه أن يحول بين مائها وبين دخول المقبرة و وكانت المعابد المصرية مزودة بنظام صرف. معقد لهذا السبب أيضا •

ومن الواضح ان ملوك الأسرة الثامنة عشرة قد اخفقوا في اخفاء مواضع مقابرهم ، لذا صار من المعتاد ان تقام واجهات ضخمة فاخرة للمقابر المتأخرة • وصاحب تلك الظاهرة زيادة في حجم التابوت ، كمعاولة فاشلة لمماية المومياء الملكية باحاطتها بعدة أطنان من الجرانيت • ومن المعروف أن مقبرة واحدة من مقابر هذا الوادي وصلت الينا سليمة ، وهي مقبرة الملك توت عنخ أمون الشهيرة • ولكن كان اللصوص في حقيقة الأمر قد استطاعوا اقتعامها ، لكنهم لم يتمكنوا من اكمال جريمتهم • ويرجع الفضل في بقاء المقبرة سليمة الى المظف فلقد غطت مدخلها اطنان من الانقاض المتخلفة عن حفر مقبرة الملك رمسيس السادس •

وعلى الرغم من أن مقابر وادى الملوك قد سرقت ، الا أن مومياوات أصحابها قد عاشت حتى يومنا هذا بفضل جهــود

كهنة الأسرة الحادية والعشرين • فلما تبين كبر كهنة أمون. استحالة حماية المقابر ، قرر أن يجمع موميات أصحابها وينقلها الى مكان آمن ، ثم تكررت محاولات النقل ، حتى استقرت أخيرا في موضعين ، الأول في احدى الحجرات الجانبية لمقبرة الملك امنحتب الثاني ، والثاني في بئر جنزية من عصر الأسرة الحادية عشرة في « الدير البحرى » ، بالقرب من عدد من دفنات كهنة أمون • وظل هذا الموضع الثاني سرا حتى اكتشفه احد السكان المحليين في سنة ١٨٧٥ ، وأخــــنــ في بيع محتوياته سرا • ولم تكن تلك المومياوات مجهزة بكل. متاعها الحنزي ، الذي كان اللصوص قد سرقوه من قبل . وقد اقتصر جهد كبر الكهنة على محاولة يائسة لحماية تلك المومياوات من الفناء ، دون اعتبار لتزويدها بمتاعجنزي. كامل • وكان على الكهنة ان يعيدوا لف المومياوات من جديد. ودفنها في توابيت أخرى ، بعد أن جردها اللصوص من لفائفها في سعيهم وراء حليها • ولقد كتبت على الكثير من اللفائف الجديدة تواريخ اعادة المدفن بالحب الأسود . وتتناقض بساطة تلك الدفنة الجديدة تناقضا صارخا مسع فخامة الأثاث الجنزي الذي كانت المقابر الأصلية قد زودت به ، ولكن هنا ظلت المومياوات سليمة لم تمس ، مما يعني في الديانة المصرية أن الوجود الروحي للملوك لم ينتهي بعد . ونجحت مصلحة الآثار في التوصل الى خبيئة الدير البحرى في سنة ١٨٨١ ، ومنها نقلت المؤمياوات الى المتحف المصرى ، حيث هم الآن • وتضم مومياواتها عددا من أشهر الملوك : أحمس الأول ، امنحتب الأول ، تحتمس الأول والشاني والثالث وسيتي الأول ، ورمسيس الثاني والثالث • ثم اكتشفت مقبرة امنحتب الثاني في عام ١٨٩٨ ، حيث عثر فيها الى جانب مومياء صاحبها على ثمانية ملوك وثلاث نساء

وصبى • ولقد تركت مومياء امنحت الثانى فى مقبرتها لبعض الوقت ، ولكن على أثر محاولة للسرقة قام بها بعض اللصوص المعاصرين ، نقلت الى القاهرة لتضم الى رفيقاتها والمومياء الوحيدة التى مازالت ترقد فى مقبرتها مومياء الملك توت عنخ أمون •

وكما اهتم كهنة أمون في الأسرة الحادية والعشرين ممومياوات الملوك السابقين اهتموا بدفناتهم هم أيضا • وقد اكتشفت في عام ١٨١٩ خبيئة أخسرى في منطقسة الدير البحرى ، وعثر فيها على ١٥٠ مومياء للكهنة ، بينما دفن آخرون في مجموعات أصغر في المقابر الصخرية بتلك المنطقة • وتكشف الحفائر في بعض تلك المقابر عن أوجمه طريفة لانشطة اللصوص • فلقد زودت المقبرة التي أعدت للأمرة « حنوت تاوى » ، ابنة كبير الكهنة « بانسوجم » ، بياب خشبي حتى يمكن اضافة دفنات أخرى ، وكانت أولها تابوت للأميرة « تحتمس عنخ » ثم تبعتها « حنوت تاوى » • وكان الغطاء الخارجي لتلك الأخيرة سليما ، بينما مزق اللصوص في الدفنة الأخرى بعثا عن الأشياء الثمينة ، وقد مزقت لفائف أصابع اليد اليسرى « لتحتمس ـ عنخ » اليمكن انتزاع خواتمها • وقد أخفيت تلك السرقات باعادة الفطاء الأول للمومياوين الى موضعه • واذا قرنا تلك الواقعة مع حقيقة ان « حنوت \_ تاوى » لم تمس ، يتضبح ان الفاعل الم يكن الا القائمون على دفنها • ولكن للقصة بقية ، فقه فتحت المقبرة مرة أخرى لدفن تابوت باسم «من ـ خبر ـ رع»، الذي قطع من دفنوه الوجوه المذهبة للتوابيت الثلاث الأولى ، ثم غطوا مكانها بقطع من قماش الكتان • وتكرر استخدام نفس المقبرة في فترات لاحقة لمزيد من الدفنات ، حتى تكومت التوابيت الواحد فوق الآخر ، مما اضطر العمال الى

ازاحة بعضها للقادمين الجدد ، فقدفوا بأقدام المومياوات في بئر • ويبدو أن محتويات بعض التوابيت كانت قد تعرضت للعبث قبل أن تدفن ، مثل مومياء «حنوتسن الثانية » ومومياء « ني ــ ست ــ ست » • اللتين دفنتا على التوالى ، وكانت لفائفهما الخارجية سليمة ، بينما تمزقت الطبقات السفلى • وعندما وصل رجال الآثار الى الطبقات التي كانت تحمل التمائم ، عثروا على علاماتها وأشكالها مطبوعة في الراتنج لكنها هي كانت قد اختفت ، بعد أن سرقها المعنطون منذ للاف السنين ، كما عرف عمال الدفن كيف يستبدلون الحلى الشينة بمواد تافهة القيمة ، ولقد عثر على صندوق للحلى ، ولكنه كان مملوءا بقطع خشنة من الخشب •

وقد وجد علماء الآثار الأمريكيون حالة للسرقة مشابهة في احدى مقابر الدير البعرى ، وكانت لأميرة من الأسرة الثامنة عشر اسمها « مريت أمون » ، وتابوتها المشبى الضخم موجود الآن في متحف القاهرة ، ثم اعيد فتحها لدفن المدعو « انتيو - نى » ، ودخل الموكب الجنزى يحمل تابوتا خارجيا ضخما ، يضم تابوتين متداخلين ، داخلهما المومياء ، وعددا من قطع الأثاث الجنزى • ولكن بئرا عمودية ضخمة من النوع الذي يستخدم في مقابر وادى الملوك ، اعترضت طريق المركب • فانزل التابوت بينما أخذ الرجال يتشاورون فيما ينبغي عمله •

ويبدو أن بعضهم خرج ليبحث عن ألواح من الخشب لتغطية البئر ، بينما انتظر الباقون مع التابوت ، ويبد أن أولئك لم يستطيعوا مقاومة الاغراء ، فقاموا بفصل الاقنعة المذهبة عن الأغطية ، التي تركت الى جوار فتحة البئر. • وتقع غرفة الدفن الأصلية خلف البئر التي عرقلت سير الجنازة ، ولقد

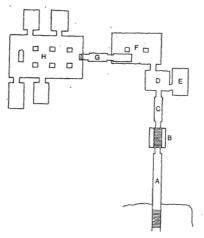

شكل (٣٥) تخطيط مأبرة امنحتب الثالث

نبين ان الأميرة « سريت \_ أمون » ابنة الملك تحتمس الثالث . لم تنعم بالسلام لفترة طويلة ، اذ كتب على صدر المومياء النص التالى : « السنة ١٩ ، الشهر الثالث من الشتاء ، اليوم ٢٨ • فى هذا اليوم فحصت زوجة الملك « سريت \_ أمون » • وتؤكد النقوش على اللفائف الداخلية ان المومياء قد أعيد لفها فى عصر الأسرة الحادية والعشرين، في عهد «بانودجم الأول »(١) • وقد عثر المنتبون على بقايا اللفائف الأصلية فى كومة من الأنقاض عن أرض المقبرة بعد أن انتزعها اللمسوص القدماء • وقد ثبتت نسبتها « لمريت \_ أمون » لانها تعتوى على نص مكتوب بالحبر ورد فيه اسمها •

ومن الطريف ان نعرف ان روح الدعابة لم تنقص هؤلاء اللمصوص: كان المصريون استعملوا بعض آبار الدولة الحديثة في وادى الملوك لدفن الحيوانات مثل القردة وأبي منجل والبط والكلاب و كالعادة ، عبث اللصوص بتلك الدفنات. ومزقوا لفائفها ، وفي احدى المقابر حلوا لفائف مومياوين لكلب ولقرد ، ثم وضعوا القرد على لوح خشبي في مواجهة الكلب ، فيخيل لمن يراهما انهما يتبادلان الحديث ، وحقيقة ذات اللصوص كان لديهم وقتا كافيا لهذا المزاح حقيقة ذات مفزى في بيان حالة الأمن في جبانة طيبة •

يبدو أن القدرات الابداعية لمهندس المقبرة الملكية أخذت. في التدهور بعد ابتكار المقابر الصخرية في وادى الملوك .. كما لو كانوا يأسوا من أن يجدوا وسيلة لحماية المقبرة من. السرقة ، وكان استمرار الدفنات الملكية في الوادي في الأسرتين التاسعة عشر والعشرين تقليدا أكثر منه حماية ٠ ولكننا نجد تطورا جديدا في المقبرة الملكية ومقابر الأشراف في الأسرة الحادية والعشرين ، بينما تركت المقابر الأخرى. لحظها مع وسائل الحماية المحدودة التي قدر عليها أصحابها • وكان التصميم الجديد ، الذي استمر ذائعا حتى الأسرة. السادسة والعشرين ، هو بناء المقبرة داخل حسرم المعبد الرئيسي ، بدلا من اقامتها في موضع ناء ومنعزل عن الناس مما يوفر للصوص فرصة العمل دون ازعاج ، ومن ثم أصبحت المقبرة تبحت انظار الكهنة • وقد استخدمت هذه الطريقة في مقابر ملوك الأسرتين الحادية والثانية والعشرين في تانيس ، وفي مقابر متعبدات الاله أمون المقدسات في طيبة ، كما استخدمها أيضا ملوك الأمرة السادسة والمشرين في سايس ، وهي لم تكتشف حتى الآن ، وان كان هيرودوت قد وصفها لنا : « دفن أهل سايس كل ملوكهم الذين كانوا من مواطنى تلك المقاطعة داخل حرم المعبد • وتبعد مقبرة « امازيس » عن قدس الأقداس أكثر من مقبرة « ابريس » وخلفائه ، ولكنها داخل المعبد أيضا ، وهى رواق معمد عظيم من الحجر ، فاخر الزخرفة ، وقد شكلت اعمدته بهيئة أشجار النخيل • ويوجد بهذا الرواق بوابتان ، والمكان الذي يضم التابوت داخل أبوابهما » (١٢) •

كان هذا النوع من المقابر يغطى بمقاصير حجرية أو من الطوب الاقامة طقوس تقديم القرابين ، بينما توجد غرفة الدفن على عمق بسيط ، ويمكن الوصول اليها من خلال حفرة • وكانت ضعالة عمق المقبرة نتيجة حتمية لبنائها في أرض الوادى المسطحة ، حيث تعوق المياه الجوفية محاولة حفر بئر عميق • وما زالت توجد بمدينة هابو مقصورتان لتبدتين من المتعبدات المقدسات للاله أمون ، في حين انها زالت من مقابر تانيس ولم يتبق منها الا المجرات السفلية • وتضم تلك الجبانة دفنات الملوك التاليين ، « بسوسنس » ، و « شاشنق » الثالث ، بالاضافة اللى ملك شريك في الحكم اسمه « شاشنق – حقا – خبر – رع» وعدد من الأشخاص ذوى الميثية •

واذا كان اللصوص اقتحموا بعض تلك المقابر ، لكنهم لم يجردوها من كل محتوياتها ، كما انهم غفلوا عن بعض الدفنات وقد دخلوا مقبرة «أوسركون» الثانى عن طريق فتحة أحدثوها في السقف ، بينما نبحت عصابة من اللصوص الاذكياء في اقتحام حجرة « اوسركون» الثالث عن طريق نفق شقوه أسفلها بحيث ينفتح بجوار التابوت (شكل ٣٦) . وتتضح لنا فاعلية اقامة الجبانة داخل نطاق المعبد كوسيلة



شكل (٣٦) نُفق حفره اللصوص أسفل مقبرة شاشنق الثالث في تانيس

لحمايتها ، من ثراء الأثاث الجنزى الرائسع الذي اكتشف في حجرات بسوسنس ، وامونمبة ، وشاشنق حقا - خبر رع و « أشخاص آخرين أقل منزلة ، منهم الأمير « حور ــ نخته»، أو الجنرال « وندج \_ باى \_ ن \_ وجد » • ولو لم تكن قد اكتشفت أثناء الحرب العالمية الثانية ، لكان من المحتمل ان تلقى نفس الاهتمام الذي لقيته مقبرة «توت \_ عنخ \_ أمون» في سنة ١٩٢٢ • ولكن حتى الآن لا يكاد أحد من الجمهور العادي يعرف عن كنوز تانيس شيئًا • والى جانب التمائم الذهبية والحلى الذهبية التي تعد من النفائس ، توجد توابيت فضية رائعة « لبسوسنس » و « شاشنق \_ حقا \_ خبر \_ رع »، وقد زود هذا الأخر بقناع فضى على شكل رأس الصقر . وعثر في داخل تابوت « بسوسنس » على قناع ذهبي شبيه بقناع الملوك توت \_ عنخ \_ أمون وال كانت الزخارف قد قطعت قطعا سطحيا ، ولم تكن مطعمة تطعيما دقيقا • ولم يقتصر الكنز على محتويات التوابيت ، بل ان الغرف كانت تضم مجموعة من الأواني الذهبية والفضية المزخرفة زخرفة بديعة ومنقوشة بأسماء أصحابها، فضلا عن قطع الأثاث الجنزي المألوفة من أوان حجرية وتماثيل شابتي وأسلحة برنزية • ولذا لا ينبغي لن يذهب للمتحف المصرى لمشاهدة كنوز الملك توت عنخ أمون أن يتقاعس عن زيارة الغرفة المجاورة التي تضم المحتويات الفاخرة للجبانة الملكية في تانيس •

ولم يكن حظ متعبدات أمون المقدسات سعيدا كحظ دفنات تانيس • رغم اننا لا نمرف متى سرقت ، الا انها كانت قد نهبت بحلول العصر البطلمى ، لأن عددا من التوابيت الحجرية أخرجت من تلك الأضرحة وأعيد استعمالها • وفى هذا السياق ينبنى أن نذكر ان ملوك تانيس لم يتورعوا عن استخدام توابيت الملك « بسوسنس » التى كانت قد صنعت من قبل للفرعون مرنبتاح من الأسرة التاسعة عشر •

في عصر الأسرة السادسة والعشرين تمكن المصريون أخيرا من تحقيق انجازهم المنشود في حماية المقابر • ومن الغريب أنه لم يطبق في المقابر الملكية ، بل استخدم في مقابر الأفراد الذين كانوا على قدر كبير من الثراء • وفيها تبني غرفة الدفن في قاع بئر مربعة ، طول ضلعها ١٠ أمتار تقريبا وعمقها حوالي ثلاثين مترا ، ثم تغطى بقبو حجرى • فاذا تم بناء القبو تعذر دخولها من البئر ، ولم يعد لها من مدخل الا عن طريق بئر موازية أقل اتساعا ، وتتصل بحجرة الدفن خلال دهليز ضيق أفقى (شكل ٣٧) • ثم تملأ البئر الأولى بالرمال حتى فيها • اما سقف غرفة الدفن فيكون مزودا بفتحات معينة ، تغلق بأواني فخارية تولج فيها ، بحيث تكون القاعدة الى أسفل ، وتثبت جيدا بالملاط في موضعها (شكل ٣٨) • وبعد انتهاء مراسم الدفن واغلاق التابوت ، الذي يكون قد أعد مسبقا في الغرفة أثناء بنائها ، ويقوم آخر العمال بكسر الأواني قبل مفادرة المقبرة ، فينهال التراب داخلها ، حتى يملأها تماما • عندئذ يغادر العمال البئر

الضيقة ثم يملؤنها بالتراب · فاذا حاول لمن اقتحام المقبرة تحتم عليه الدخول من تلك البئر الضيقة لأن الأخرى أكبر من أن يستطيع افراغها ، فاذا تمكن من ازالة سدادات غرفة الدفن ، فاجأه طوفان من الرمال التي تأخذ في الانهمار داخل المر · واذا لم يكن خبيرا بهذا النوع من المقابر ، ربما حاول أن يشق له طريقا وسط تلك الرمال ، ولكن هيهات ، فكلما ازال منها قدرا حل محله آخر من البئر · وكان على اللمن ان أراد الوصول الى الدفنة أن يزيل كل الرمال من البئر ، وهو أمر يعتاج الى وقت طويل كما لمس علماء الآثار ·



شكل (٣٧) قطاع في بئر مقبرة واسعة من الأسرة السادسة والعشرين



شکل (۳۸) اثاء فخاری مثبت فی سقف غرفة دفن

ومن أفضل نماذج هذا النوع مقبرة أمون ـ تفنخت في سقارة ، التي ، للعجب ، طبق فيها هذا النظام المعقد للحماية دون أدنى هدف عملى ، فعلى الرغم من العثور على الدفنة سليمة لم تمس ، لم نعش على شيء من أي نوع على المومياء . لكننا وجدنا في الدفنات الأكثر نموذجية المومياوات مغطاة بتمائم ذهبية أو من أحجار نصف كريمة • ومن الغريب ان يقتصر هذا الطراز ، رغم فاعليته الكبيرة في الحماية ، على جبانة ممفيس • وربما يعود هذا الى العسوامل الطبيعية المتوفرة في تلك المنطقة ، التي كان لها باع طويل في حفر الآبار الصخرية العميقة ، كما توفرت فيها الرمال اللازمة لهذا الغرض • وفضلا عن استخدام الرمال كوسيلة لحماية المقبرة من اللصوص ، استخدمت لانزال غطاء التابوت على النسق الذي رأيناه في اهرامات الأسرة الثالثة عشرة • وكان لغطاء التابوت بروزات على جوانب، تولج في فتحات في الحوائط ، بحيث يمكن رفع الغطاء على قوائم خشبية تستند على حشوات رملية (شكل ٣٩) . ثم تزال الرمال من فتعات تقطع في الجوانب السفلي حتى يهبط الغطاء تدريجيا ويستقر في موضعه •



شكل (٣٩) طريقة انزال غطاء التابوت

لم تظهر في دفنات المراحل المتأخرة من التاريخ المعرى ابتكارات فنية هامة لمواجهة أخطار السرقة ، عدا بعض التوابيت الضخمة التي لم تكن بالمقبة الكود كما رأينا في الفترات السابقة ، ولقد دفن الفقراء في المعمر اليوناني الروماني في مقابر جماعية ، كست فيها المومياوات حتى السقف ، بينما حظى الأثرياء باضرحة فخيمة ، وان كانت لم تختلف طريقة الجلاقها عن الطريقة القديمة المألوفة وهي بالوسيلة الفعالة ، وفي العراع الطويل بين بناء المقابر بالوسيلة الفعالة ، وفي العراع الطويل بين بناء المقابر ولموصها كانت الغلبة دائما للمس و لذا لجأ المعرى للسحر كخط ثان للدفاع اعترافا منه بفشل الوسائل المادية في حماية للدفنة ، وقد زاد اعتماد المعرى على السحر زيادة فائقة في المعصر المتأخر ، وكما رأينا من قبل كان بوسع نقوش وتماثيل المقبرة عن طريق السحر ان تخدم المتوفى وتمينه على البقاء ، كما كانت هناك كتب كاملة تنقش على المدران

لتضفى على المكان حمايتها وسنناقش المعتوى الاسطورى ، لتك النصوص فى الفصل السادس ، ولكن من المجدى هنا ان نقتبس احدى تعاويذ الحماية التقليدية من نصوص الأهرامات ، أقدم تلك الكتب الدينية : «يا اوزيريس الملك ، لتنتب لك الحماية ، اننى أمنحك كل الآلهة ، وميراثهم وزادهم ، وكل متعلقاتهم ، لانك لم تمت » • بينما تستمطر نصوص أخرى اللمنات على رؤوس اعداء الملك أو الحيوانات التي يمكن أن تلحق به أذى خصوصا الثعابين • وأمثلة تلك النصوص السحرية الوقائية كثيرة وغزيرة ، ولكن ليس هناك دليل واحد على أنها نجعت أدنى نجاح فى اثناء اللص عن مراه •

واستخدم المصرى التمائم للحماية السحريـة منذ أقـدم العصور ، لكن استخدمها أخذ في الازدياد تدريجيا ، حتى لم يعد مقتصرا على التمائم المفردة بل شمل تصميمات تميمة تنقش أو ترسم على التابوت • كان الهدف من بعض التمائم اضفاء حماية عامة ، ولكن بعضها اختص بوظائف محددة ، مثل التمائم التي تمثل أعضاء جسم الانسان والتي يمكنها ان ترد اليه ملكاته الحسية • ولقد اتخذت التمائم أشكالا وصورا عدة ، ومنها ما كان يحمل نصا متصلا بالغرض منها ، فتلك المشكلة بهيئة مسند الرأس تمنع انفصاله عن المومياء ، أما شكل رأس الثعبان فيقى المتوفى من لدغته ، كما يضمن صولجان البردى حيوية الأطراف • ومن أهم أشكال التمائم ذات الصبغة الوقائية العامة ، عقدة « التيت وعمود جد » ، وعين « حورس » وعلامة « العنخ » ( شكل ٤٠ ) • وترمز تلك العلامة الأخيرة للحياة في الكتابة الهيروغليفية ، وهي من التمائم المصرية ولما كان هذا الفصل معينا بدراسة أساليب حماية المتوفى ، فسنؤجل مناقشة أصل الأشكال التميمية



شكل (٤٠) بعض التماثم الشائعة

ومعانيها الأسطورية الى الفصل السادس وقد استخدمت تعيمة بشكل القلب لحماية هذا العضو ، كما كانت تستبدل أحيانا ببعران منحوت فى الحجر ، يعرف الآن ببعران القلب. وهو طلسم يهدف الى منع القلب من أن يدلى باعتراف تلقائى قد يدين المتوفى فى يـوم الحساب و وشاعت فى المصر المتأخر تمائم مشكلة على صورة بعض الأرباب و لقد حظيت صورة أولاد حورس بشعبية فائقة لفترة طويلة ، سواء فى شكل تميمة أم نقش على التابوت و ولقد وضع المصرى موتاه تحت حماية الربات « ايزيس » و « نفتيس » و « سرقت » و « نيت » اللاتى تنقش صورهن على التوابيت الداخلية والخارجية ، وخير مثال لهن التماثيل الأربعة المذهبة من مقبرة الملك توت عنخ أمون •

وغالبا ما يصحب صورة الآله الجنزى على التابوت نقشا يسجل الكلمات التى يخاطب بها المتوفى ، وتبدأ هكذا : «لقد جنت اليك حتى احميك ٠٠ » وهى كلمات قد تبعث على الابتسام اذا قرأناها على تابوت فارغ أو مهشم ، عجزت الوسائل المادية والسحرية عن صيانته ٠ وأكثر ما يبعث على الدهشة في العادات الجنزية المصرية استمسرار المصريين في دفن أشياء ثمينة مع الموتى ، حتى بعد أن تحققوا من ان هذا

سيجلب الدمار على المومياء - أما هؤلاء الذين كانوا يخلون مقبرة قديمة من شاغليها حتى يدفنوا في نفس المجرة ، وغالبا في نفس التابوت ، منتصبين ما راق لهم من أثاث المقبرة ـ ليت شعرى كيف توقعوا ان يفلتوا من هذا المصير وهكذا كانت سلامة المقبرة الدائمة رهنا بخلوها من أى شيء ثمين ، كما يتضح لنا بجلاء من الجبانات القبطية من القرن الثالث فصاعدا ، التي تركت دون ازعاج ، لان المديانة الجديدة لم تتطلب هبات جنزية • ولقد كان المصرى موزعا بين عقيدته في ضرورة بقاء جسده سليما وبين رغبته في أن يصطحب معه متعلقاته ، ولكنه لم يكن مستعدا لأن يتخلي عن واحد لصالح الآخر •

## . الفصل النامس

## ألحفيظ الأبسدى

سبق لنا أن وصفنا المحاولات الأولى للمصريين لحفظ موتاهم في فصل سابق ، ولم يبق لنا الا أن نناقش الوسائل التي اتبعوها في العصور التالية للدولة القديمة • ونحن نعتمد على وصف هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد الاعطاء صورة عامة لطرق التعنيط • وكان فن التعنيط قد انعدر في ذلك العصر ، ولكن من المحتمل ان تكون روايــة مرودوت قد تخللتها بعض الوسائل الدقيقة التي استخدمت في الدولة المحديثة ، والتي وعتها ذاكرة الأجيال وان كان استعمالها قد زال • ويصف هرودوت ثلاث طرق متدرجة في التعقيد والتكلفة • ويقوم المعنط في أعقد العمليات باستخراج أنسجة المخ من خلال فتحات الأنف ، ثم الأحشاء من فتحة في جانب الجثمان ، ثم يقوم بتنظيف جوفه بالماء ومعالجته بالدهون والزيوت ، ثم يغلق الفتحة بالتحنيط • ويقول هيرودوت ان الجثمان يترك في ملح النطرون سبعين يوما ثم يغسل ويغطى باللفائف ، وهو مخطىء في ذلك ، لأن عملية التحنيط كله اتستغرق سبعين يوما ، يخصص جزء منها للعلاج بملح النطرون ولطالما حسبنا ان الأجساد كانت تنمر فى محلول النطرون ، لكن الدراسات الحديثة اثبتت ان النطرون كان يستخدم فى صورة مسحوق جاف و ولقد. أظهرت الأبحاث التى أجريت على الحيوانات فاعلية مسحوق النطرون فى تجفيف خلايا الجسم ، على عكس المحلول الذى يؤدى الى تحللها بسرعة • كما تشير أحدث التعليقات على نص هيرودوت الى أن الكلمات المستخدمة فى الأصل اليونانى تؤيد فكرة ان الأجساد كانت تغطى باكوام من ملح النطرون، الجاف •

وتتألف الطريقة الثانية التي ذكرها المؤرخ الأغريقي من. حقن الجثمان بالزيت عن طريق فتحة الشرج ، مصحوبا بعلاج خارجي بملح النطرون و وبعد فترة معينة يستخرج الزيت ومعه بقايا الأحشاء الذائبة و من المستبعد ان يكون لأي نوع من الزيت مثل هذا التأثير ، وان كان من للحتمل ان تكون الأحشاء قد تحللت تلقائيا وخرجت مع الزيت ومن المؤكد ان بعض المومياوات صنعت بتلك الطريقة ، لأنها تغلوم من فتحة المحنط الجانبية ، ويبدو انها استخدمت أيضا لتحنيط بعض عجول أبيس المقدسة •

وفى آخر مراتب التحنيط التى ذكرها هيرودوت ، وهي الأقل تكلفة ، كان المحنط يكتفى بغسل الجثمان وتجفيف باللطرون ، وقد يلفه بالأربطة بعد ذلك ، وان كان هيرودوت لم يذكر هذا •

وتدل الآثار على وجود اختلافات فى أساليب التعنيط من عصر الى الآخر، كما يدءم قول هرودوت، وجود مومياوات لم تنتزع احشاؤها، اذ كانت مجموعة مومياوات اميرات الأسرة الحادية عشرة التى عثر عليها فى الدير البحسرى خالية من فتحة البطن، مما يرجع انها قد عولجت بعقن مادة الراتنج

في فتحة الشرج ، أو انها لم تعالج قط • علاجا داخليا • وبالرغم من مظاهر التعلل واسعة النطاق ، الا اننا عثرنا على بقايا متعفنة للأجهزة العضوية في التجويفين المسدري والبطني • وقد يكون المحنط قد اكتفى باستعمال النطرون للتجفيف ، ثم استخدم الزيت أو الراتنج للعفاظ على الأنسجة الخارجية ، وما زالت أثارها حتى اليوم باقية • ولقد أدى يحاول محنطوا ذلك العصر ازاة المنح قبل اللدولة المديثة • وكانت مومياوات الأميرات قد لفت ، وهي ما زالت في حالة لينة ، فما تزال آثار الملى التي كانت الأميرة « عاشيت » ترتديها مطبوعة على جلدها ، ولكن لم يسرع المحنط بلفه المومياء بحيث يمنع دخول يرقات حشرية اليها •

ولقد حظيت مجموعة أخرى من الدفنات بقدر ليس باليسير من العناية ، وهي لجنود للملك « نب - حبت - رع »» « منتوحتب » ، الذين سقطوا في احدى الممارك ، واهتم الملك باعادتهم الى طيبة حتى يدفنسوا في « الدير البحرى » - وكانوا نحو الستين جنديا ، وقد لفت أجسادهم في الكتان ، ولكنها لم تكن في حالة جيدة من الحفظ  $\cdot$  ولم تكن محنطة تعنيطا فعليا ، ولكن يوحى وجود كميات من الرمال ملتصقة ببقاياها على أنها كانت قد دفنت في الرمال لفترة من الوقت، كوسيلة رخيصة لتجفيفها قبل لفها  $\cdot$  واذا كان الأمر كذلك ، فلقد خضعت تلك المومياوات لظروف مشابهة لدفنات ما قبل الأسرات ، حيث تتماثل درجة حفظها مع مثيلاتها في تلك القبور  $\cdot$  ويبدو أن تلك الطريقة اليسيرة في التجفيف كانت اكثر شيوعا في الدفنات الفقيرة اكثر مما نظن  $\cdot$ 

يغلب على تحنيط مومياوات الدولة الوسطى استخدام

طريقة لا تختلف عن الأسلوب الذي اتبع في معالجة مومياوات الأثرياء من نهاية الدولة القديمة ، بما فيه من ازالة الأحشاء عن طريق فتحة في جدار البطن وحشو الفراغ الناجم بالكتان • وعلى الرغم من قلة ما وصلنا من مومياوات ، الا أن وجود أواني الأحشاء في مقابر الأسرة الثانية عشر يظهر أن مومياواتها كانت تفرغ من محتوياتها • وكانت تلك الأوعية قد اتخدت في ذلك العهد شكل أربع أوان من العجر أو الفخار ذات سدادات على شكل رؤوس أدمية ، بعد أن كانت أغطيتها عارية من الزينة في الدولة القديمة • ويطلق على هذا النوع من الآنية اسم « الأواني الكانوبية » ، وقد امتد استخدام هذا المصطلح ليشمل أي وعاء للأحشاء ، سواء كان صندوقا من الخشب أو الحجر أم حتى تابوتا صغيرا • ويرجع أصل هذه الكلمة (كانوبية) الى اسطورة أغريقية عن بحار السمه « كانوبس » ، الذي ظن الاغريق انه كان يعبد في صورة اناء منتفخ له رأس أدمية • وسنتناول في الفصل التالى تطور تلك الأوانى ببعض الاسهاب كما سنناقش ىنقوشھا •

تم فى العصر الحديث حل أربطة مومياء نبيل اسمه «واح»، وكان قد مات ودفن فى طيبة فى عصر الملك د سعنخ \_ كا \_ رع \_ منتوحت الثالث » وكان المحنط قد استخرج الأجهزة العضوية من أسفل المجاب الحاجز عن طريق الفتحة المعهودة، الا أنه قد انفق فيما يظهر وقتا أطول بكثير فى تغليف المومياء مما انفقه فى العناية بأنسجتها ، فقد استخدم كميات كبيرة من الكتاب للفها ، بلغت نحو ٣٧٥ مترا مربعا ، ولم تكن كلها شرائط رفيعة بل كان منها ملاءات عريضة وحشوات ذات طيات سميكة ، وقد استخدمت تلك لحشو المومياء حتى يمتلىء قوامها امتلاء مقبولا • كما دست بين طيات اللفائف يمتلىء قوامها امتلاء مقبولا • كما دست بين طيات اللفائف

حلى وتماثم على مسافات متباعدة ، وكان المعنط من آن لآخر يطلى الأربطة بالراتنج ، وكانت الأربطة الداخلية تعمل آثار أصابع المعنطين الملوثة بالراتنج حيث لا تراها عين ، ولم تكن تلك علامة الاهمال الوحيدة ، اذ عثرنا على فأر وسحلية تسللا الى المومياء أثناء لفها ، وكانت بعض الملاءات تعمل تواريخ صناعتها مكتوبة بالعبر الأسود ، وهو أمر مألوف فى الكتان المخصص للأغراض الجنزية ، وقد كتب اسم « واح » على احدى عشرة ملاءة منها ،

ولقد امدتنا نفس النطقة في طيبة بخبيئة الأدوات التحنيط ، تعود أيضا الى عصر الأسرة الحادية عشرة ، وتتألف من بقايا المواد التي استخدمت لتحنيط المدعو « أبي » وليس اكتشاف مثل تلك الخبيئة بالأس النادر ، فهناك أمثلة كثيرة من مختلف العصور ، وكانت تحفر بالقرب من المقبرة التي تنتمي اليها • ومن الجائز ان سر الاهتمام بدفن تلك البقايا، يرجع الى احتفاظها ببعض انسجة المتوفى ، لذا توضع بالقرب من المقبرة حتى يكون جسد المتوفى كاملا غير منقوص في العالم الآخر • ولم يكد من الجائز دفن تلك المخلفات داخــل المقبرة نفسها ، لأنها تفتقد الى الطهارة الطقسية ، فكان المغرج ان تدفن على مقربة من المقبرة • ومن المعتقد أيضا أن تلك المواد كانت تدفن حتى تعول بين أعداء المتوفى وبين الحصول على جزء من جسده خوفا من أن يستخدمه لغرض سعرى شرير لانزال الأذى به · وكانت وديعة « أبي » تتألف من قماش ومن النطرون الزائد وزيوت ونشارة خشب ومائدة حقيقية للتحنيط، وهي تتكون من لوحة ذات أربع كتل عرضية من الخشب توضع عليها الجثة ، وكانت المائدة قد تلوثت بالزيوت المستخدمة في التحنيط • وكانت المائدة قد فككت الى مكوناتها حتى يمكن وضعها داخل الغرفة الصغيرة المنقورة

فى الصخر التى وضعت فيها تلك الأشياء • وقد وضعت المواد السائلة والمسحوقة فى ٦٧ أناء من الفخار ، وقد نقلت على دفعات بعد ربطها بعصا خشبية تحمل على الكتف • وقد تركت تلك العصا بعد ان فرغ الحمالون من مهمتهم •

حظيت مومياوتان من بداية عصر الدولة الوسطى من سقارة بعناية لا بأس بها في التعضير ، فبعد أن أزال المعنط الأحشاء من جوفيهما ، قام بعشوهما بالكتان ، ثم حشى تجويفي العينين بنفس المادة وسد فتعات الأنف بالراتنج وقد عولجت مومياء السيدة «سنب ـ يتسى» من دهشور بنفس الطريقة ، فبعد انتزاع الأحشاء ملىء تجويفها بالكتان ونشارة الخشب سدت فتحة البطن بقطعة قماش مشبعة بالراتنج ، كما وجدت بقايا الاجهزة العضوية ملفوفة بالكتان داخل الأواني الكانوبية الأربعة ،

وقد فحصت مومياوتان من عصر الأسرة الثانية عشرة من جبانة « الريفة » Rifa فحصا دقيقا في متحف منشستر في عام ١٩٠٦ ولكن لم يكن قد بقى منهما للأسف سوى الهيكلين مع مزق من الأنسجة البشرية ملتصقة بالعظام وعلى كل كانت أحشاؤهما قد أخليت اخلاء جزئيا ، اذ عشر على بقاياها المتحللة في اثنتين من الأواني الكانوبية ومن المثير أن المحنط قد شق الجلد حول اطراف الأصابع ثم ربطه حتى يحول دون سقوط الأظافر عند تقشر البشرة أثناء التحنيط، وقد شاع هذا الأمر في مومياوات الدولة الحديثة

ولا تتوافى لدينا معلومات عن أساليب التحنيط فى عصر الاضطراب الثانى ، وذلك لقلة ما وصلنا منها من مومياوات ومن مومياوات الأسرة السابعة عشرة مومياء الملك « سقنن ـ رع » الشهيرة المحفوظة فى المتحف المصرى فى القاهرة ،

وتحمل الرأس آثار تهشيم من ضربات فأس وأسلحة أخرى . وكانت كل تلك الجروح مجتمعة جروحا قاضية ، بالرغم من الاعتقاد بأنها أحدثت في هجومين منفصلين ، واستنتج ان. الملك قد استشهد في معركة ضد الغزاة الهكسوس • وربما صح هذا الاستنتاج ، الا أننا يجب أن نذكر أن كل الحقائق تشير فقط الى مصرع الملك كنتيجة جسراح احسدثتها فأس آسيوية الطراز • وكنتيجة للظروف التي أحاطت بمصرع الملك ، فقد حنطت المومياء تحنيطا سريعا ، فاستخرجت الأحشاء من فتحة أحدثت في الجانب الأيسر ، ثم مليء تجويفها بالقماش ، الا أن المحنط لم يهتم باصلاح الرأس المهشمة ، أو باستخراج المخ • ولم يبق من المومياء بعد اختفاء اللحم الا الهيكل العظمى الذي يكسوه جلد متحلل • وقد اكتشف بترى في جبانة القرية دفنة أخرى مثيرة للاهتمام من نفس العصر ، وإن كانت لشخصية أقل مكانة • وكانت الموميساء ملفوفة بعناية في أدراج متعددة من اللفائف ، بيد أن أسلوب تحنيطها لم يكن فعالا ، فلم يبق من الأنسجة الحية شيء فوق الهيكل العظمى •

حقق المسريون تقدما ملموسا في أساليب التعنيط في عصر الأسرة الثامنة عشر ، ونجعوا في تعقيق درجة أفضل من الحفظ لموتاهم ، وبدأوا لأول مرة في استخراج المغ ، ولا بد ان طرق التعنيط في ذلك المصر كانت مشابهة لما المعنط يعمد الى ايلاج ازميل في فتحتى الأنف ليكسر العظمة المصفوية حتى يتمكن من استخراج المنع قطعة فقطعة بواسطة قضيب معدني وبالرغم من صعوبة تلك العملية ، الا أنها كانت تجرى دائما بلا شك ، نظرا لكثرة المومياوات التي كسرت فيها العظمة المصفوية على Ethmoid bore والتي تخلو

من كل أثر لأنسجة المخ في التجويف المخي • وعندئذ تملأ الجمجمة بمادة راتنجية بعد ازالة المخ • وتظهر التجارب في المصر الحديث ان المخ لم يكن ينتزع على أجزاء بواسطة خطاف . كما كان يقال كثيرا ، ولكن بفضل خاصية التصاق أنسجته النصف سائلة بقضيب معدني ، التي يساعد على اكتسابها ما يسببه التحلل السريع من ليونة • ومن المحتمل أيضا أن المحنط كان يعمد الى ادخال الماء الى التجويف المخى ليساعد على سرعة انحلال الأنسجة المخية ، التي تستخرج في تلك الحالة بفعل الجاذبية من خلال فتحات الانف اذا ما أقيم الرأس في وضع منتصب • وتمت في حالات نادرة عمليات استخراج بطرق أخرى مثل مومياء الملك أحمس الأول ، الذي انتزع مخها عن طريق فتعة في العنق أمكن عن طريقها (foramen magnum) الوصول الى ثقب الجمجمسة (atlas vertebra) وقد أزال المعنط أثناء عمله الفقرة العليا ثم حشى الرأس بالقماش المشبع بالراتنج •

اننا نستمد الكثير من معلوماتنا عن فن التحنيط فى الدولة المديثة من المومياوات الملكية ، التى مما لا شك فيه قد حظيت بأفضل أساليب العلاج فى عصرها • وكانت زوجة الملكة « أحمس - نفرتارى » قد توفيت فى سن متقدمة وفقدت الكثير من شعرها الطبيعى ، وقد عالج المحنطون هذا النقص بتثبيت عشرين خصلة مضفورة من الشعر الأدمى فوق رأسها ، ثم وصلت تلك بجدائل أطول ، فضلا عن انهم صففوا ما تبقى من شعرها فى ضفائد • وقد استخدم أسلوب مشابه فى علاج مومياء أقدم قليلا ، للملكة « تتى – شرى » من نهاية الأسرة السابعة عشرة • وقد كسرت كلتا يدى مومياء الملكة « أحمس – نفرتارى » مع جزء من ماعدها ، ويكاد يكون من المؤكد ان تبعه هذا الاثم تقع على ماعدها ، ويكاد يكون من المؤكد ان تبعه هذا الاثم تقع على

لصوص المقابر ، حتى يتمكنوا من انتزاع أساور الملكة من معصميها • ويوجد بجانب المومياء الأيسر فتحة لانتزاع الأحشاء غطيت بعد انتهاء العملية بقطعة من الكتان المغموس في الراتنج ووضعت فوقها لوحة معدنية • وقد أعيد لف مومياء الملك أمنحتب الأول ، خليفة أحمس ، في عصر الأمرة الحادية والعشرين عندما عمد كبير كهنة أمون في طيبة الى ترميم واخفاء المومياوات الملكية • ونظرا لجودة حالة لفائفها المائقة لم نحاول فتحها في العصور المديثة ، بل تم فحصها بالأشعة السينية ، وأظهرت صورتها الجانبية ان مستدى الرأس أقل بكثير من قناع الكرتوناج (\*) الذي ينطيها ، وكان رأس المومياء يقع في الواقع أسفل ذقن القناع •

أحاط الشك دائما بنسبة مومياء الملك تحتمس الأول ١٠ اذ اعتقد ماسبرو أنها واحدة من موميات الدير البحرى ، نظرا لتشابه ملامحها مع تحتمس الثانى والثالث وعلى الرغم من أننا لا نشك في أن أسلوب تعنيطها كان أسلوبا شائما مي الاسرة الثامنة عشرة ، الا أنه لا يبدو من المعتمل أن تكون مومياء الملك تحتمس الأول ، حيث أظهر فحصها بالأشعة السينية أن سن وفاة صاحبها تقل عن العشرين ، بدلا من الخمسين عاما التي تؤكدها الأدلة الأثرية وأى ما كان صاحبها ، فلا بد انها ترجع الى عصر يسبق تحتمس الثانى ، نظرا لوضع يديها ، التي تمتدا لتنطى العضو التناسلي وقد نظو للوضاء ، والذي كان شائعا في بداية الأسرة . ثم بطول المومياء ، والذي كان شائعا في بداية الأسرة . ثم استبدل ذلك الوضع بآخر تعقد فيه الذراعان على الصدر .

 <sup>(</sup>ﷺ) يقصد بالكرتوناج طيات القماش أو الورق التي تلصق بعضها ببعض حتى نكون.
 لوحا سميكا نسبيه بالورق المقوى المحالى • ( المترجم )

وقد استمر ذلك الأسلوب حتى نهاية الأسرة العشرين ، حيث عدل المصريون الى وضع الذراعين الممتدتين الأول ·

تمتاز مومياء الملك تحتمس الثاني ببعض الملامح المثيرة ، ففضلا عن وضع الذراعين المعقودتين على الصدر المشار اليه آنفا ، تغطى الجلد علامات بارزة ، تظهر أيضا على مومياوتي الملك تحتمس الثالث وامنحتب الثاني المتأخرتين • وليس من المؤكد ما اذا كانت تلك العلامات نتيجة لمرض او من أثر أسلوب من أساليب العلاج الذى تعسرضت له المومياء أثناء تحنيطها • وقد هشم اللصوص تلك المومياء تهشيما قاسيا ، اذ كسروا الذراعين ، وقطعوا الذراع اليمني بضرية فأس ، كما أصابوها بطعنات عنيفة في الجدع ، نتج عنها تهشم الجدار البطني بأكمله • وبالرغم من ذلك فما زال من الممكن رؤية جزء صغير من فتحة التحنيط • وقد اغلقت فتحتى الانف بقماش مغموس في الراتنج ، واستخدمت نفس المادة السد الأذنين • وقد اهتم المعنط كعادته في الدولة العديثة بالحفاظ على الأظافر التي قلمها تقليما جيدا • وكانت الطريقة المألوفة لحماية الأظافر أن تربط حتى لا تسقط بعد اختفاء ألجلد ، ولكن استخدمت أغطية للاصابع في بعض الحالات لأداء هذا الغرض • وقد استحدث أسلوب جديد في عمل فتحة استخراج الأحشاء بدأ من مومياء الملك تحتمس الثالث • فكانت في مومياوات اسلافه فتحة طويلة في الجانب الأيسر لكنها صارت في مومياء تحتمس الثالث وخلفائه وحتى نهاية الاسرة عشرين ، تفتح في موضع أدنى ، واتخذت شكلا مائلًا من عظمة أعلى الفخد الى العانة ( شكل ٤١ ) • وقــد أغلقت تلك الفتحة في حالة تحتمس الثالث بالخياطة • وقد اضطر كهنة الأسرة الحادية والعشرين الى تجبير المومياء بأربع جبائر خشبية ، نظرا لما لحق بها من دمار على أيدى اللصوص،



شكل (٤١) موضع فتحة استخراج الأحشاء ( أ ) قبل تحتمس الثالث (ب) بعده

وقد لفت ثلاث من الجبائر داخل الأربطة اما الرابعة فقد ثبتت خارجها وبالرغم مما حاق بالمومياء من تهشيم فقد أمكن التحقق من وضع اليدين المعقودتين فوق الصدر ، وكانت اليد اليمنى قد ثبتت فى موضعها بربطها بقطعة من الخشب ومن المحتمل أن يدى الملك كانتا تقبضان على صولجى الملك ( العصا المعقوفة والسوط ) كما هو الحال فى مومياء الملك « توت \_ عنخ \_ أمون » وربما كانا من الخشب المذهب ، ولذا سرقهما اللصوص وقد حشى تجويف المومياء بالقماش، أما الجلد فقد أسود لونه نظرا لاستخدام الراتنج فى تحنيطه .

من المؤكد أن المصريين كانوا قد توصلوا الى حل الكثير من المعضلات الخاصة بفن التحنيط فى منتصف الأسرة الثامنة عشرة ، كما تظهر لنا المومياوات الملكية • فحالة الجلد واللحم والشعر وحتى رموش العين فى بعض المومياوات تثير الدهشة وليس من شك ان المظهر العام لتلك الأجساد كان سيصبح أكثر ابهارا أو لم يعبث بها اللصوص • ولقد حافظ المحنطون على تلك المستويات الرفيعة خلال الدولة الحديثة حتى حققوا أعظم انجازتهم فى الأسرة الحادية والعشرين • نرى فى بعض

موميات الدولة الحديثة ملامحا مثيرة للاهتمام . كما تظهـــر الفروق اليسيرة بينها ان المحنطين كانوا يعمدون الى اجراء تجارب أثناء عملهم أملا في تحقيق قدرا أفضلا من الحفظ . ويعد لون الجلد الداكن من الملامح الشائعة لمومياوات الاسرة الثامنة عشر ، كما لاحظنا في حالة الملك تحتمس الثالث . وأيضا في ممياء الملك تعتمس الرابع • ويبدو أن معالجة الجلد بالراتنج ، كانت تهدف الى عزل انسجته عن الرطوبة التي تشجع على التعفن • وقد حشى تجويف مومياء الملك تحتمس الرابع بالقماش المشبع بالراتنج طبقا للعادة ، لكن المحنط استخدم أسلوب أكثر تعقيدا في مومياء الملك «أمنحتب» الثالث، اذ ملا جلد الدراعين والساقين والعنق بحشو راتنجي ، ثم شكلت تلك المادة بعد ادخالها بعيث تأخذ شكل الأطراف ، حتى اذا جفت احتفظ الجسد بشكله الطبيعي ولم يتعرض للانكماش الحاد الذي نراه في المومياوات الأولى . ولقد شاع استخدام مواد الحشو تحت الجلد وفي الأطراف في عصر الاسرة الحادية والعشرين ، واستعمل المحنطون الطين ونشارة الخشب لهذا الغرض ، لكن استخدام الراتنسج في مومياء الملك امنحتب الثالث يعد مثالا مبكرا بشكل غبر مألوف للتغلب على مشكلة الانكماش • وللأسف فقد تهشم جسد الملك واعيد تجميع جزئياته المعطمة بأربطة كتانية ، ولكن لم يخلو الأمر من بعض الفوضي ، اذ وجدنا داخــل المومياء الطيور ٠

وعلى النقيض من فخامة أثاث توت عنخ أمون الجنزى ، حفظت مومياء الملك حفظا رديئا نسبيا ، حيث تسببت الزيوت التى صبت عليها أثناء طقوس الدفن فى احتراق أجزاء كبيرة منها احتراقا بطيئا و ولم يكن هذا خطأ المحنط ، الذى ربما أدى عمله بمهارة ، قدر ما هو نتيجة لحماس الكهنة الجنزيين المفرط ·

وتعد مومياء الملك ستى الأول ( لوحة ١٦ ) من أبدع المومياوات الملكية في الامرة التاسعة عشرة ، اذا راعينا حالة حفظ الرأس المدهشة ، رغم ان باقى الجسد قد دمر تدميرا . وقد حنطت تلك المومياء بأسلوب مماثل لمومياوات الأسرة الثامنة عشرة ، ولكن خليفته ، الملك رمسيس الثاني ، حظى بأسلوب تحنيط أفضل ، تغلب على مشكلة الاسوداد الزائد للجلد • وكانت فتحة المحنط في مومياء رمسيس الثاني أوسع من المعتاد حتى تمنعه حرية أكبر في الحركة وقد تبقى بعض الشعر على الرأس ، وإن كان قد تعول للون الأصفر ، كما سدت فتحات الانف والاذنين بمواد راتنجية • وكانت مومياء الملك « مرنبتاح » ، التي هشمها اللصوص تهشيما قاسيا ، قد نظفت تماما من احشائها وعولجت بطبقة من « البلسم » ثم غطى المعنط فتحة البطن بلوحة من نسوع ما ، اختفت الآن ، ولكن يمكن رؤية آثارها على الراتنج • وقد حشيت مومياء الملك « سيبتاح » بالتبن الجاف بدلا من القماش الراتنجي المعهود ، وكذلك كان الأمسر في مومياء رمسيس الرابع • وكان لسبتاح قدم مشوهة ، وصفت حالتها بأنها Clut-Foot ، وشخصها البعض « قدم صنفاء » ، بأنها نتيجة لشلل الأطفال . وقد حشيت وجنتي الملك بالقماش حتى تحتفظا بشكل الوجه الطبيعي ، ثم اغلقت فتحة التحنيط بالخياطة • وصار هذين الأسلوبين من الأساليب الشائعة في المومياوات المتأخرة ، وان لم تعرف الا أمثلة قليلة للجروح المخيطة في مومياوات الاسرة الثامنة عشرة • وقد كسر اللصوص اليد اليمني « لسبتاح » ، ربما لانتزاع سوار ، ولكن نجح محنطو الأسرة الحادية والعشرين في اعادة اليد

الى موضعها ، ثم شدت الى النراع بجبيرتين من الخشب والأربطة ، كما أعيد لف مومياء « سيبتاح » من جديد ، وقد وجد داخل الأربطة ثوبين كاملين بفتحات للمنق والنراعين وخرق من القماش وأربطة زائدة • وربما كانت تلك مخلفات وكفان المومياء الأصلية ، وقد أعاد محنطو الاسرة الحادية والعشرين لقها داخل المومياء •

نرى فى مومياء امرأة مجهولة من خبيئة مقبرة «امنحتب» الثانى ظاهرة غريبة، فقد شدت الى كعبيها صرتان من الكتان، وكانت المرة الاولى المربوطة بالساق اليمنى تحتوى على بقايا البشرة المختلطة بملح النطرون، أما المرة على الساق اليسرى فكانت تضم أجزاء من الأحشاء و لا بد ان تلك الأشياء قد وضعت مع المومياء حتى يكون جسدها كاملا غير منقوص وعلى الرغم من أن المومياء لم تؤرخ تأريخا معددا، فلا بد أنها ترجع الى نهاية الأسرة الثامنة عشرة أو الى بداية الاسرة التاسعة عشرة .

على الرغم من أن مومياء رمسيس الثالث لم تجرد تماما من أكفانها الداخلية الا أن صورة الأشعة السينية ، قد كشفت عن وجود تماثيل لثلاثة من أبناء حبورس الأربعة داخل التجويف الصدرى و كانت تلك التماثيل تصنع من الشمع ، وشاع استخدامها في الأسرة الحادية والعشرين و تعد مومياء رمسيس الثالث أقدم مومياء زودت بعيون صناعية حتى تضفى لونا من الحياة على الوجه و يلاحظ أن ذراعي تلك المومياء ومومياوات الأسرة العشرين كانت تسجى على الصدر في شكل تقاطع ، وايديها منبسطة لا منقبضة ومن ومو مياوات ملوك الأسرة العشرين الباقية ، مومياء الملك رمسيس الرابع التي اتخذت عيناها الصناعيتان من بصليين صغيرتين في المحبرين ، وقد حشيت مومياء رمسيس الخامس بنشارة المحبرين ، وقد حشيت مومياء رمسيس الخامس بنشارة

الخشبء أما مومياء رمسيس السادس فقد هشمت تهشيما جعل من المحتم ربط أجزائها بلوح خشبي ليدعمها • وتدل بعض العلامات فوق وجه وبطن الملك رمسيس الخامس على اصابته بمرض الجدرى • وحقق المصريون في الأسرة الحادية والعشرين أعظم انجازاتهم في فن التحنيط ، نظرا لاستخدام أساليب عدة جديدة ، ومن أهمها الاستخدام الشائع لمواد حشو أسفل الجلد حتى يمكن استعادة امتلاء الجسم الأصلى ونرى في احدى المومياوات المبكرة لتلك الاسرة ، وهي « لنجمت » زوجة « حرى ـ حور » كبير كهنة أمون ، أن الكهنة قد عمدوا الى استخدام نشارة الخشب الملفوفة بالكتان لاستعادة شكل الأطراف الاصلى وذلك بربطها حولها من الخارج ، لكننا نرى في المومياوات المتأخية أن الحشو صار يوضع أسفل الجلد بصورة طبيعية • وقد حشى وجه « نجمت » عن طريق الفم ، كما وضعت لها عيون صناعيـة واستبدلت رموشها القديمة التي فقدت أثناء معالجتها بالنطرون ، برموش صناعية جديدة • ثم أسجيت اليدان بطول الجثمان ، حيث عادت تلك الموضة الى الظهور ثانية ، الا أن مومياوات كبار الكهنة وكاهنات أمون تغطى باليدين منطقة العانة • وتدل المومياوات الكثيرة من الأسرة الحادية والعشرين التي تم فحصها على العناية الفائقة التي بذلها المحنطون في اعدادها - وقد حاولوا جهدهم أن يحافظوا على سلامة أجزاء الجثة ووحدتها • وبعد أن كانت الأحشاء تحفظ في الأواني الكانوبية أعادوها مرة ثانية الى جوف المومياء بعد علاجها ، لتوضع تحت حماية تماثيل صغيرة لأولاد حورس الأربعة ( لوحة ١٧ ) • واهتم المحنط باصلاح اجساد الموتى، بتحنيط رقع من الجلد فوق جلد مومياء لامرأة عجوز مثلاحتي يخفى قروح الفراش • وكانت المومياوات تلون باللون الأصفر أو الأحمر وترصع محاجرها بعيون صناعية • واستلزم حشو المومياء حشوا تاما عددا من الفتحات أكثر من فتحة التعنيط في جدار البطن ، التي لا تسمح للمعنط بأكثر من حشو العنق والأرجل • وكان عليه اذا أراد أن يعشو الجذع حشوا تاما ، أن يفصل الجلد عن الأنسجة المضلية التي تليه حتى يسمح بايلاج المواد أسفل جلد المدر والظهر • ثم يعشو الساقين عن طريق فتحات يعدثها في الكعبين ، كما كان يفتح ثقربا أيضا في الكتفين حتى يحشو الدراعين • وتعددت المواد المستخدمة لههذا المغرض من راتنج ودهن وصودا وكتان ونشارة الخشب وطين ورمال • وكان المعنط يوسرف أحيانا في حشو الوجه حتى يبدو كما لو كان متورما أو على وشك الانفجار • وكان التجويف البطني يعشى مرتين أثناء التعنيط ، حشوا مؤقتا من الكتان يوضع أثناء ممالجة البخة بالنطرون ، ليساعد على تجفيف انسجتها ، ثم يستبدل بعد ذلك بالمشو النهائي •

على الرغم من النتائج المبهرة التى حققتها تلك العمليات المعتدة ، الا أن مهنة المحنط كانت فى الواقع مهنة كئيبة . ليت شعرى كيف آمن هؤلاء بأن تلك الجثث ، مهما حسن اعدادها ، يمكن ان تكون مسكنا لارواح اصحابها الخالدة انه أمر عسير على الفهم ، ولكن لعلهم لم يؤمنوا بذلك . وقد حافظ المحنط على معايير تلك المفترة الرفيعة خلال الأسرة الثانية والعشرين ، ثم آخذت فى التدهور تدريجيا فى الموسور التالية . ووجدت أحيانا بعض المحاولات لحشو الموسياوات ، ولكنها كانت محاولات فيجة ، ويبدو أن المعنطين قد انفقوا جل طاقتهم على تحسين طرق تغليف الموسياء . وحتى عصر الأسرة الخامسة والعشرين كانت الأحشاء تعاد الى موضعها فى المومياء ، ثم أصبح من المألوف أن تلف الأجهزة

العضوية بالكتان ثم توضع بين ساقى المومياء أو في الأواني الكانوبية • ومن الملامح الشائعة في الكثير من مومياوات العصور المتأخرة والبطلمية استخدام مادة سوداء داكنة استخداما واسعا لاكساب المومياء صلابة • ويطلق عليها مجازا « القار » ، وان لم يكن هذا صحيحا اذا توخينا الدقة • حقيقة ان كلمة مومياء مشتقة من اللفظ العربي الذي يعني «قار» أو مادة « مطلية بالقار » (عد) • وقد استخدمت تلك المادة بكثرة في المومياوات الحيوانية والانسانية على قدم سواء في العصور المتأخرة للحضارة المصرية . وبالرغم من أن استعمالها يكسب الجسم صلابة وثقلا ، الا انها لم تكن ذات فعالية في حفظه • وعندما تزال اللفائف المشبعة بالكتان لا يتبقى من المومياء الا أقل القليل حول هيكلها العظمى ( لوحة ١٨ ) • واذا ما أغفلنا الوقت اللازم لاجراء الشعائر ولف المومياء ، فمن غير شك أن تلك الطريقة الجديدة جعلت من المكن تجهيز اعداد كبيرة من الأجساد على نحو من السرعة • وتوضح حالات التحلل الرمي المتقدمة الظاهرة اللعيان ، أنه كثرا ما كانت الجثة تترك لبعض الوقَّت قبل ممالجتها • وكثرا ما نرى داخلها يرقات حشرية أو خنافس وأحيانا نجدها عالقة بالراتنج أو القار المسبوب داخل تجويفها • وتكشف تجربة اجريت على جثث الفئران ان بامكان يرقات المشرات ان تحيا داخل الجسد حتى أثناء ممالجته بالنطرون الجاف • وتفسر مشكلة التحلل السريع قبل التعنيط حالة الفوضى التي تمتاز بها بعض المومياوات البطلمية ، والتي تبدو كما لو كانت قد تفصدت أوصالها قبل ان يشرع المعنط في عمله • ونتيجة لهذا ، فقدت بعض

<sup>(%)</sup> كلمة « موميا ء كلمة فارمية دخلت الى اللغة العربية وتعنى « قاد ء وقد استخدمها العرب لوصف جثت القدماء للح**فوظة** ، لسواد لونها · ( المترجم )

من أجزائها أو اختلطت ببعض أجزاء جثث أخرى • ونرى في عدد من المومياوات عظام أشخاص متفرقين جمعت ولفت لتكون هيكلا عظميا واحدا ، أو استعاض فيهما المعنط عن الأجزاء المفقودة بقطع من الفخار أو الطين أو القماش أو الخشب ومن أمثلتها مومياء من النوبة تبدو كما أو كانت لطفل ، ولكن جمجمتها لامرأة بالغة وكذلك فقراتها وضلوعها ونصف عظام الحوض وبعض عظام الساق ، أما عظام الساق الأخرى فقد جلبت من عظام رجلين • والمومياوات من هــذا النوع شائعة جدا ، وقد تكون لفائفها على قدر مبالغ من التعقيد لتخفى الفوضى الضاربة في جوفها • وعمد المعنط في بعض الأحيان الى اختصار حجم الجثة حتى توائم حجم التابوت ، وفي احدى الحالات قطعت ذراعا المومياء وكتفاها وكسرت عظمتي الفغد حتى يمكن التخلص من جدر من الساقين • واذا ما استبعدنا الاهمال والتحلل ، يمكن تعليل وجود تلك الجثث الناقصة ، باعتبارها بقايا أشخاص غرقوا في النيل والتهمت التماسيح بعض اطرافهم • وقد حلظي هؤلاء التعساء باحترام خاص في العصر البطلمي ، ولذا اهتم الناس بجمع أشلائهم لدفنها • ويمكن تميين توابيت الغرقي بوجود لقب « المدوح » عليها قبل اسم صاحبها •

تميزت لفات مومياوات العصر البطلمى بالتعقيد الشديد ، وكانت تتألف من عدة طبقات من الكتان الملفوف حول صاحبها بعيث تكون اللفائف أشكالا عند تقاطعها • وكانت المينات من الأشكال المحببة ( لوحة - ٢ ) ، وكثيرا ما كانت تسزين مراكزها برزات مذهبة • وعادة ما تعلى المومياء باضافة أقطية مذهبة لأظافر اليدين ، ولتغطية حلمة الثدى في ممياوات النساء • وهناك أمثلة أقل شيوعا لون فيها الوجه فق الجلد مياشرة بلون ذهبي ،

ليست للمصادر المصرية ، التي ركزت على الجانب العقائدي لعملية التعنيط ، فائدة تذكر في التعرف على طرق تلك الصناعة • وتمدنا الوثائق اليونانية بقدر أكبر من المعلومات الفنية ، ولكن ألا توجد فروق بين النظام الشائع في العصر الاغريقي الروماني وبين العصور الأولى ؟ نحن نعرف من كلا النصوص المصرية ومن هرودوت ان عملية التعنيط كانت تستغرق سبعين يوما ، الا ان تلك المدة تمثل الفترة بين الوفاة والدفن ، ولا يستغرق التحنيط الاجزءا منها • وتذكر قصة « نانفر \_ كا \_ بتاح » اليوم السبعين كيوم وضع الجثة في التابوت ، كما تشير نفس القصة الى اليوم الخامس والثلاثين باعتباره يوم لف المومياء • واذا كانت بعض النصوص الديموطيقية الأخرى تشير الى تسليم القماش للكهنة المرتلين قبل اليوم الخامس والثلاثين ، فلا يمكن ان يكون المقصود بها اللفائف النهائية ، بل لا بد ان تكون لغرض آخر ، مثل امتصاص السوائل أو الحشو المؤقت • وكان المحنطون يؤدون عملهم في « الوعبت » ( و « البر \_ نفر » ( وهما بناءان مؤقتان يقامان على مقربة من الجبانة • وكانت الجثة ترسل الى « الوعبت » في اليوم الرابع ، بعد أن تكون قـد جفت · وربما كانت المرحلة الأولى تجرى في العراء ، والأجساد موضوعة على حصير ومغطاة بالنطرون • وبعد أن تجف ، تغسل بماء النيل لازالة الملح الزائد ، كما ذكر « هرودوت » • وكان هذا الغسل عملا طقسيا الى أبعد مدى ، لان المصرى رأى فيه رمزا لأسطورة خلق الشمس من ماء النيل وانحسار مياه الفيضان • ومن الصور الشائعة لتلك الطقسة منظر نراه في مقابر الدولة الحديثة أو توابيتها ، ويمثل

<sup>(﴿)</sup> لَفَظُةً مصرية تعنى د المكان الطاهر ، أو د مكان التطهير ، •

<sup>(</sup>米米) لفظة مصرية تعنى « المنزل أو المعبد الجميل ، • ( المترجم )

المتوفى جالسا على جرة كبيرة ، وهو يستحم في تيار من الماء يصب من فوقه (شكل ٤٢) . وكان للجانب العقائدي أهمية كبرى للمصريين ، وهو السبب في طول الفترة التي يستغرقها التحنيط ، الذي لم يكن ليستغرق وقتا طويلا لو اقتصر على التعنيط واللف الآلي • ونستطيع أن نطل على بعض من ملامح تلك العقيدة من نص ورد في برديتين ، احداهما في القاهرة والأخرى في متحف اللوفر • ورغم أنهما من العصر الروماني ، نشك أنهما منقولتان من نص أقدم • ويحتوى النص على تعليمات للمحنط تتعلق بالمراحل المختلفة لحفظ الجثة ، بدءا من دهان الرأس بالزيت ، فالجسم بنفس تلك المادة • ويلى ذلك بعض تعليمات تتعلق بمعالجــة الأحشاء وطريقة وضع الزيت على الظهر • أما الفقرة التالية فتبدو كتذكرة للمحنط أكثر من أن تكون توجيه معين ، وهي تنصح بألا يوضع الجسد في وضع مائل نحو الرأس حتى لا تتسرب السوائل التي يعالج بها الى الخارج • وتذكر البردية في كل مرحلة من مراحل التعنيط ما يجب على



# الكهنة القاءه من تعاويذ ، ثم يوجه النص التعليمات التالية :

- ا ـ يجب أن تذهب اظافر اليدين وأصابعهما قبل لغهما ، كما يجب أن توضع أغطية الأصابع في مواضعها • وتظهر تلك الكلمات ان النص من العصر الروماني ، لأن الأظافر لم تكن تذهب الا في زمن متأخر جدا • ويصاحب تلك العملية تمويذة يأمسر النص المحنطسين بترتيلها بغية أن تتمكن المومياء من استعادة القدرة على استعمال بديها •
- ٢ \_ تمسح الرأس بالزيت مسحا ختاميا ، ثم يلفها المعنط بعدد معدد من اللفائف المشبعة بالزيت أو الراتنج وتتكفل التعاويذ التى تقال برد الحواس لها ، ويشير النص الى استخدام التماثم •
- ٣ ـ بعد الفراغ من معالجة الرأس ، يرتل الكهنة : ليمض الراحل الى العالم الآخر ، فلن تنتزع منه رأسه ثانية وهي مقولة قديمة اقتبست من اسطورة تقطيع أشلام الإله أوزيريس •
- ٤ ـ يحاط الدراعان واليدان بمزيد من اللفائف ، وتوضع التمائم لحمايتهما •
- مزید من التعلیمات المتعلقة بأسلوب لف الیدین
   ومعالجتهما بالزیت والراتنج •
- ٦ ـ فى هذه المرحلة الأخيرة تعالج الساقان ثم تضمدان فى
   كتان يحمل رسوما لربات الحماية وتؤكد التلاوات
   أن المتوفى قد استعاد القدرة على استخدام ساقيه •
- ومن المدهش ان تبلكِ النصوص قد اغفلت تماما ذكـر

المراحل الأولى لتجفيف الجثة ، التي لا بسد أن تسبق أي من المراحل الموصوفة هنا • وربما اقتسمت جماعات مختلفة من المعنطين مهمة تعنيط الجثمان ، وكانت كل واحدة تختص بجزء من العملية · ويسجل نص ديموطيقي في « ليدن » وعدا قطعته مجموعة من المحنطين في ممفيس بأن تسلم الجثة لمجموعة أخرى خلال أربعة أيام أو أن يدفعوا غرامة • وربما كان لعدد الأيام الأربع مغزى ، فربما يمثل ذلك الوقت الذي يستغرقه جفاف الجثة • ومن المعسروف أن محسطي العصر اليوناني كانوا يعملون في فرق أو ينتمون لنقابات متخصصة وتسمى الفرق المختصة باستخراج الأحشاء وتجفيف الأجساد في اليونانية « بالقطاعين » أو « المعالجين » وهي نفس الاصطلاحات المستخدمة لحفظ السمك • وتشير صورة ملونة في مقبرة « خع - با - خت » في دير المدينة الى ارتباط بين التحنيط وبين حفظ الاسماك في عصر أقدم ، وتمثل الصورة الاله انوبيس ، رب المعنطين المفضل ، وهو يعنط مومياء لسمكة نيلية كبيرة (شكل ٤٣) .



شکل (٤٣) انوبيس يعنط سمكسة

وكان الكهنة المحتطون يلعبون أدوار الألهة أثناء أدائهم للعمل ، وأحيانا كانوا يلبسون اقنعة تمثل الأرباب المعنيين بالأمر ، ومن أمثلة ذلك قناع على هيئة رأس ابن أوى الذي يتقمصه « الآله انوبيس » ، وهو محفوظ الآن في متحف هلدسهيم ، ويوجد ثقبان للعين أسفل الذقن حتى يتمكن من يرتديه من الردية •

وتمدنا برديتان من طيبة ، تعرفان الآن باسم « برديتا راينه » ، بمزيد من المعلومات عن الطقوس المتعلقة: بالتحنيط • وترتبط كل طقسه بجزء منفصل من أجزاء الجسد ، وهم الفتحات السبع في الرأس ، والأحشاء الأربعة، والساقان والدراعان ، والصدر والظهر . وتتفق تلك الوثائق مع المصادر الأخرى حول مدة السبعين يوما التي يتطلبها اجراء عملية التحنيط بأكملها • وتضم النصوص الأغريقية اليونانية أحيانا وعودا باتمام الدفنة في وقت معين • وقد تتخذ ترتيبات الدفن في ذلك العصر المتأخس صورة قانونية ، تتضمن وصولات رسمية وعقود متبادلة بين الأطراف المعمنة المختلفة • وريما كان الأمر كذلك في العصور الأقدم ولكن لم تصل لنا منه أدلة وثائقية • ويبدو أن اهتمام الاقرباء قد تركز في العصر الروماني حول تكلفة الجنازة ، وكيف تقسم على أفراد العائلة • ولم تقتصر تلك النفقات على التعنيط وعلى خدمات الكهنة الجنزيين ، بل تضمنت ضريمة كانت تفرض على كل دفنة • وكان على الابناء في بعض الحالات ان يدفعوا نفقات دفن والسدهم ، بناء على شرط فى وصيته ، ولا يحق لهم المطالبة بالميراث دون تنفيذه • وكثيرا ما كان الأشقاء والشقيقات يعقدون اتفاقيات تحدد نصيب كل واحد منهم فى النفقات • وقد يتكفل احد المعابد بالانفاق على الجنازة نظير هبات يمنعها له المتوفى أثناء حياته •

ومع انتشار التحنيط على نطاق أوسسع بين السكان فى العصر اليونانى الرومانى ، ومع ازدياد نشاط مصانع التحنيط ، ابتكرت طريقة جديدة لتحديد شخصية كل مومياء على حدة • فكان المحنط يربط بكل مومياء لوحة صغيرة من الخشب كتب عليها نص موجز ، قبل أن ترسل للدفن • وكان هذا الاحتياط نافعا ، خاصة عندما يتطلب الأمر ارسال الجثث الى مسافات بعيدة كأن يموت المرء بعيدا عن بلدته ويبلغ حجم البطاقة الخشبية نحو ١٢×٥ سم ويكتب عليها بالاغريقية أو الديموطيقية اسم المتوفى وسنه ، وأحيانا المما أبويه • وتمثل تلك البطاقات الطريقة الوحيدة للحيوف عند دفنه فى قبر جماعى ، حيث تكوم الموياوات بلا توابيت •



شكل (٤٤) بطاقة مومياء عليها اسم بوزنتيس بن باخوميوس باخط اليوناني

وتتجاوز بعض البطاقات تلك المعلومات الأساسية الى ذكر طلب بأن يدفن المتوفى فى جبانة بعينها • وتقول احدى البرديات اليونانية أن امرأة تدعى « سنبا موثيز » أرسلت جثة أمها الى أخيها ، الذى كان عليه فيما يبدو أن يرتب دفنها ، ويذكر النص انه يمكن التعرف على المومياء من البطاقة المثبتة على العنق ، ولأنها ملفوفة فى درج بمبى كتب عليه الأسم فوق البطن •

سبق ان تناولنا في بداية هذا الفصل مواضع دفن مخلفات التحنيط في سياق الحديث عن دفنات الاسرة الحادية عشرة • وهي ليست بالنادرة في العصور المتأخرة ، وتشيع على نحو خاص في منطقة الدير البحري في طيبة ، حيث وصفت احداها خطأ على انها معمل للتحنيط • ومن المؤكد ان بعضها لم يكن الا مكانا لدفن نفايات تلك المعامل ، وكان معظم تلك المخابىء يتصل بمقابر مجاورة • وتجمع منطقة الدير البحري موادا للتحنيط من فترات مختلفة تبدأ بالدولة الوسطى وتنتهي بالعصر اليوناني الروماني • وقد وضعت المخلفات في احدى ودائع الاسرة الثامنة عشرة ، داخيل جيرار من الفخار ، كتب على كل منها بالحبر اسم محتوياتها واسما المحنطين الذين قاما بالعمل • ونسرى بالقسرب من الدفنات. المتأخرة حفراً وضعت فيها المخلفات من قماش ملوث ونطرون زائد ، وقد حفظت تلك المواد في أوعية فخارية • وفي مثال آخر شاب الاهمال عملية حفظ تلك المخلفات ، اذ القيت في تابوت قديم • وتنسب كل ودائع التعنيط في الدير البحرى

الى دفنات عادية ، وقد عشرنا فى الجبانة الملكية فى وادى الملوك على خبيئة مواد التحنيط الخاصة بالملك توت ـ عنخ ـ أمون .

كانت الخبيئة في قاع بئر ضحلة لا تبعد كثرا عن المقبرة ، وقد اشتملت على أربطة كتانية وآنية بها صرر من النطرون والتبن ، كما عثرنا على بقايا المأدبة الجنزية التي التهمها مشيمو جنازة الملك توات ــ عنخ ــ أمون • وتظهر العظام التي وجدت على الآنية الفخارية داخل الحسئة فخامة الوليمة ، اذ عثر على عظام بقرة وشاة أو نعجة وتسع بطات وأربع أوزات ، كما وجدت الأطباق الفخارية التي استخدمت لتقديم الطعام وآنية الخمر وأكواب الماء وكؤوس الشراب • وقد كسرت معظم تلك الأواني عن عمد حتى يسهل تعبئتها في جرار أكبر • ومن المثر أيضا العثور على باقات من الزهور ، داخل الآنية • وكانت قد أعدت لكي يرتديها المشيعون • ولم تصل لنا كل باقات الزهور ، ولكن يعتقد ان الوجبة قد تناولها ثمانية أشخاص نظرا لوجود ثمانية أقداح للشراب ونفس العدد من أواني الماء • وبعد انتهاء المراسم وتعبئــة المخلفات في الجرار ، كنست الأرض بمكنستين وجدتا ضمن مجتويات الوديعة • وتمثل بقايا تلك الوليمة الفارق الرئيسي بين هذه الخبيئة وخبايا الأفسراد ، التي لا تحتسوي الا على مخلفات المعنطين • ولكن لسوء الحظ لا توجه خبايا ملكية أخرى يمكن استخدامها في المقارنة .

كانت أدوات التحنيط تتوك في بعض مقابس العصر

المتأخر أو بالقرب منها • ولا يختلف السبب هنا عن الدافع الذى دعى الى دفن مواد التحنيط الا وهدو ضدمان دخدول المتوفى الى العالم الآخر فى حالة سليمة ، دون أن ينقص من جسده شيء ولا حتى مثقال ذرة ، قد تكون قد تخلفت على واحدة من آدوات المحنط • ولقد اكتشفت مجموعة منتقاة منها فى مقبرة المدعو « واح ـ ايب ـ رع » فى طيبة • وكان من بينها حقنة شرجية وملقاطان وسكين وخطاف طويل استخدم لاستخراج المخ (شكل ٤٥) • كما عشر على بعض



شكل (٤٥) أدوات التحنيط

أدوات التعنيط في دفنات الثور المقدس بوخيس في ارمنت وليست الصور المصرية التي تمثل عملية التعنيط كثيرة ، مما يعني ندرة النصوص التي تعالج هذا الأمر ، ومع ذلك تعتوى بعض المقابر على مناظر تصور العمل في معامل التعنيط ، وان كانت بمثلة بطريقة تقليدية • فتوجد في مقبرة « تجوى » الطيبية من الأسرة التاسعة عشر ، أربعة مناظر تمثل مراحل مختلفة لتلك العملية ( شكل ٢٦) • ويصور منظران من أفضل المناظر حفظ لف المومياء بالأربطة ، وتستند تلك المومياء على كتلتين من الخشب ، بينما يقسوم

الممال بدهانها بالراتنج الساخن و يتولى عاملان وضع الراتنج من أوان صغيرة يمسكون بها فى أيديهم و توجد جرة ضخمة أسفل المومياء ، ربما تحتوى على مخزون الراتنج كما توجد جرة مماثلة الى اليسار ، ربما يتم تسخينها الى الدرجة المطلوبة أما المناظر اليمنى فقد تهشمت الى حد كبير مما يجعل من الصعب التعرف على طبيعة العملية وربما كانت المومياء فى الجانب الأعلى قد وضعت فى تابوتها المشكل على هيئة الانسان ، لأننا نرى احد العمال وهو يحفر بالمنحات نقشا عليها و ويؤكد هذا التفسير ، منظرا مشابها من مقبرة «أمونموبة » ، ترى فيه عاملا يحفر نقشا بينما يلون آخر قناع الوجه و وتحتوى مقبرة «أمنموبة » أيضا على صور توضح لف المومياء ودهانها بالراتنج واعداد قناع الرأس من الكرتوناج و ونشاهد فيها رجلا يضع يده فى جرة فخارية



شكل (٤٦) مناظر لعملية التحنيط من القبرة « تجوى » في طيبة

# كبيرية ، يبدو انها استخدمت لتخزين مواد التعنيط ( شكل ٤٧ ) .





شكل (٤٧) مناظر التعليط من مقبرة « أمونموبة »

ويجدر ملاحظة أن المومياء الممثلة في هذا المنظر ، صورت كما لو كانت كاملة ، في حين انه من المفترض انها مثلت في مراحل متعددة من اعدادها • ويرجع هذا الم تقاليد التصوير المصرية التي حتمت أن ترسم الأشياء ، لا كما تبدو في الطبيعة ، ولكن بطريقة لا تدع أدنى شك حول كنهها •

ولقد انتفعت دراسة البقايا الانسانية المصرية القديمة من التقدم العلمى الحديث في الطب انتفاعا كبيرا ، وخاصة في مجال استخدام الأشعة السينية • وكان أول من ادرك قيمة تلك الطريقة « بترى » Petrie الذي نشر صورة بالأشعة السينية لأطراف مومياء ملفوفة من دشاشة سنة المهمياوات يتطلب ازالة اللفائف وبالتالي تدمير المومياء للمومياوات يتطلب ازالة اللفائف وبالتالي تدمير المومياء الأشعة السينية على الحفاظ على المومياء ، بل تكشف أيضا المزيد من المعلومات عن شخصيتها ، أكثر مما يمكن أن يستقى من فحص عظامها وانسجتها بالمين • وتتضمن التطورات المحديثة في هذا المجال استخدام الصور المجسمة والتصوير الطبقي ودر المجال استخدام الصور المجسمة والتصوير صور لأماكن كان من المتمدر الوصول اليها في الماضي •

لقد تم فحص المومياوات المصرية بالأشعة السينية على فترات متفرقة عبر سنوات عديدة ، وغالبا تقتصر الدراسات على فحص مومياء واحدة وائن كانت المومياء الواحدة تستطيع أن تكشف عن الكثير ، الا أن الدراسات التي اجريت على مجموعة كاملة من المومياوات في مشروع واحد كانت أكثر فائدة حيث استخلصت قدرا وافرا من المملومات التي يمكن استخدامها في التحليل الاحصائي وفي دراسة الحالة الجسمانية

والصحية في مصر القديمة ، وهو أمر لا يتصل اتصالا مباشرا بموضوع هذا الكتاب الذى يهتم بالمادات والعقائد الجنزية ، ولكن يحسن بنا ان نلم بشيء عن الحقائق الطبية التي كشفت عنها الأشعة السينية ، ولو كان هذا لندرك امكانات هذا الأسلوب • كشفت دراسة اجريت على ١٣٠ مومياء مصفوفة في المتاحف الأوروبية عن وجود أمراض تصلب المفاصل وتوقف النمو عند المراهقة ، وتكلس الأوعية الدموية • ولقد وجدت مثل تلك الحالات في الموميات الملكية من الدولة الحديثة ، التي خضعت لبرنامج مكثف لفحصها بالأشعة السينية بين عامي ١٩٦٧ و ١٩٧٨ . وقد لوحظ فيها كسورا عديدة بالعظام ، وان كانت كلها قد حدث في الواقع بعد الوفاة بسبب اهمال المحنطين أو عبث لصوص المقابر ، كما تم الكشف عن أمثلة لتصلب المفاصل Ankylosing sponclytic (امنحتب الثاني ) ، وشلل الأطفال (سيبتاح) والتواء العمود الفقرى ( مريت أمون ، وأحمس ـ نفرتارى، والسيدة تويا ) • وأظهر بحث حديث أجرى في مانشستر ، واستخدمت فيه أجهزة للأشعة السينية فاقت في الهجم كل ما كان يستخدم عادة في مثل هذا النوع من الدراسات ، أظهر وجود فطريات في بعض المومياوات ، مثل الدودة Guinea Worm وريما البلهارسيا • ومن أكثر الملامح المشتركة في صور الاشعة للمومياوات المصرية تضخء الحلقات بين الفقرية ، وهذا التضخم يرجع الى تأثير عمليـة التعنيط أكثر من كونه مرضا ٠

وتظهر صور الأشعة التي أخنت للاسنان والفكوك الكثير من المعلومات حول صعة أسنان المصريين • ومن المثير أنهم لم يعانوا كثيرا من تسوس الاسنان ، نظرا لخلو طعامهم من السكر • وكان تآكل الاسنان الناجم عن اختلاط الرمال

بطعامهم أسوأ متاعبهم (﴿) ، كما عانوا من مرض آخر يسبب تآكل العظام التى تعيط بالاسنان • وكان التآكل التدريجي للاسنان عند كبار السن يؤدى الى انكشاف التجويف البصيلي ومن ثم اصابتها بخراج • ولم تسلم طائفة من طوائف الشعب من هذه الأمراض ، حتى الملوك ، ولا سيما رمسيس الثانى الذى عانى فى شيخوخته من آلام مبرحة فى الاسنان •

ويمكن إن يكون للمعلومات العلمية المستقاة من دراسة البقايا الانسانية أهمية وقيمة تاريخية أو أثرية ، ومن أهمها استعمال الاشعة السينية للتحقق من التغيرات التي طرأت على أساليب التحنيط في العصور المختلفة ، مثل وضع الدراعين ووحود الأحشاء أو الانسجة المخبة أو مواد للحشو أو عبون صناعية أو تمائم • ويمكن أن تكون محاولة تقدير عمر المومياء عند لحظة الوفاء محاولة مفيدة عند دراسة مومياوات الشخصيات المعروفة ، وعلى الأخص أعضاء العائلة المالكة ، اذ يمكننا أن نقارن التقدير الطبي بالدليل المستحد من المصادر التاريخية لنرى اذا ما كانا متفقين • ومن المدهش اننا اكتشفنا أن يعض التقديدات الافتراضية لاعمار الم مياوات الملكمة تقديرات منخفضة ومن الصعب أن تتفيق الحقائق التاريخية • ومن الممكن أن يفسر هذا الأمر على أنه خطأ في نسبة المومياوات الأصحابها ، وقع عندما قام كهنة الاسرة الحادية والعشرين باعادة دفن المومياوات الملكية ، أو أن معايير تحديد العمر بالوسائل العلمية لم تزل بعيدا عن الكمال • ومن أكثر الحالات اثارة مومياء سيدة عثر عليها في خبيئة مقبرة أمنحتب الثاني ، ولم تكن تحمل أي كتابة تفصح

عن شخصيتها ، وظلت تعرف لوقت طويل « بمومياء السيدة العجوز » • ولكن يبدو أن الأشعة السينية تكنب هذا الاسم ، حيث قدرت العصر بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين • ولم يكن هذا ليثير مشكلة لو ظلت تلك المومياء مجهولة ، لكن دراسة أخرى أظهرت أن « السيدة المجوز » لم تكن الا الملكة « تى » ، وذلك عن طريق مقارنة شعر المومياء بخصلة من شعر الملكة « تى » وجدت في مقبرة الملك « توت عنخ لمون » • وهذا يؤكد الشك الذي أوحى به التشابه بين تلك المومياء ومومياء السيدة « تويا » أم الملكة « تى » • لكن الأدلة التاريخية تقدر عمر « تى » عند وفاتها بنحو الخمسين ، على أقل تقدير ، فكيف يمكن أن نفسر هذا التقدير مع الافتراض الطبى انها ماتت بين سن الخامسة والمشرين والمنامسة والمشرين .

ولقد استخدمت أساليب علمية أخسرى غير الأشعة في السنوات الأخيرة لدراسة المومياوات المصرية ، مثل تحديد فصائل الدم ، حتى يمكن تعديد الملاقات المائلية ، وأيضا استخدام الميكروسكوب الالكتروني لدراسة جزئيات الانسجة الدقيقة ، ورغم ما توفره تلك الأساليب من معلومات هامة ، الا أن استخدامها يتطلب قطع عينات من الجثة ، ولذا لا تستعمل الا في الموميات التي جسردت من لفائفها ، ولما كانت أمثال تلك المومياوات متوفسرة بكثرة في مجموعات مغتلفة في أنحاء العالم ، بفضل اجراء تلك الاختبارات عليها بدلا من فك ضمادات مومياوات جديدة ،

فقد أثارت مومياوات مصر القديمة اهتمام الجمهور اثارة كبرى ، ربما لكونها معدة بطريقة غير مألوفة في العضارة الغربية ، ومن الأفضل ان يكون هذا الاهتمام نابعا من الالمام بأغراض التعنيط أو على الأقل الاعجاب بالانجازات الفنية التي حققها المعنطون القدماء ، بدلا من أن يكون مبعثه الوحيد ما تثيره تلك البقايا من فضول •

وقد نصادف تعبيرا عن هذا الاعجاب فى مواضع غير متوقعة ، مثل هذا النص القبطى الذى يسجل تأملات ناسك وابنه حول عدد كبير من المومياوات المدفونة فى احدى المقابر الصخرية فى طيبة •

وسنلاحظ أن الناسك قد عامل المومياوات باحترام يفوق ما كان النساك الأقباط الأوائل يظهرونه عادة نعو بقايا الحضارة الفرعونية العريقة :

« وحدث ذات يوم ، حينما كنت لا أزال في صحبة أبي في جبل « جمة » أن قال لى ، يابنى ، انهض واتبعنى فسأريك المكان الذي أستريح فيه ، حتى تزورني وتحضر لي طعاما وماءا لاشرب واحفظ جسدى ، ثم أتينا الى موضع في هيئة باب مفتوح على مصراعيه • وعندما دخلنا ، ألفيناه ، منحوتا في الصغر • وكان به عدد كبير من الجثث المعنطة ، حتى كان بوسع المرء أن يشم الرائحة المنبعثة من تلك الاجساد ولو كان مارا بالخارج • ثم أخلنا التوابيت وكومناها الواحد فوق الآخر ، وكانت الأربطة التي لفت به المومياوات من الكتان الملكي ، وكانت قامتها عريضة ، واصابع الأقدام والأيدى ملفوفة كل على حدا • ثم قال والدى : « كم من السنين ولت منذ أن مات هؤلاء الناس ؟ ومن أى مقاطعة جاء هؤلاء ؟ » فقلت له ، « ان هذا أمن لا يعلمه الا الله » • فقال لى والدى : « لتذهب يا ولدى ولتمكث في ديرك ولتحفظ نفسك ، (١) لأن هذا العالم متاع الغرور ، وقد تفارقه في أى لحظة )) •

## القصل السادس

#### الآخرة المصريسة

غالبا ما نستمد معلوماتنا عن مفهوم المصريين عن العالم الآخر من كتاباتهم ولذا فنحن لا نعرف الكثير عن عقائد الآخرة في أقدم العصور ، وربما آمنت ثقافات عصر ما قبل الأسرات بأن صورة الحماة بعد الموت تشمه الحماة على الأرض، كما هو واضح من وجود أدوات الحياة اليومية في المقابر ، ولقد ظل هذا الاعتقاد يتمتع بشعبية في العصور المتأخرة • وتظهر مقابر الخدم حول الأضرحة الملكية وحول قبور كبار الموظفين في عصر الأسرة الأولى ، الاعتقاد بأن التمايز بين أساليب حياة الخادم والسيد سيستمر في العالم الآخس بلا تغيير • ولقد تأكد في الدولة القديمة التمايز بين صورة الحياة التي سيعيشها الملك بعد الموت ، وتلك التي أعدت للأفراد العاديين ، ولا بد أن هذا التقسيم قد نشأ في وقت مبكر عن هذا ، وان كنا لا ندرى متى بالتحديد • ولا بد هنا أن نشير الى أن المصريين القدماء لم يعتنقوا مفهوما واحدا لصورة الحياة في الآخرة في كل عصر من العصور ، ولكن كان بوسعهم اعتناق فكرتين متعارضتين أو أكثر في ذات الوقت ، وذلك لحرصهم على عدم اهمال الأفكار القديمة ، ويتضح هذا بجلاء فى نصوص الأهرامات ، التى تعد مصدر معلوماتنا الرئيسى عن الديانة اللجنزية فى الدولة القديمة ، والتى عبر فيها الممرى عن أرائه حول حياة الملك بعد الموت ، والتى تباينت تباينا كبيرا فى تعاويد مختلفة تبعا لقدمها أو حداثتها .

لقد أعدت نصوص الأهرامات خصيصا للملوك ، ولم يكن نعيم الآخرة التي بشرت به الا لنفر قليل . ولذا كان جل ما يطمح له الفرد العادى أن يواصل الحياة بعد الموت الذي ألفه في حياته الدنيا • أما الملك فكان مقدرا له أن ينضم الى الآلهه التي كان يعد واحدا منها ، أو حتى كبيرا لها كما وصفته بعض النصوص ومن أقدم التصورات التي وردت في نصيوص الأهرام الزعم بأن الملك سيتحول الى نجم من النجوم القطبية ، التي كانت تعتبر رمزا للديمومة لانها لا تأفل أبدا في سماء مصر · « وهـذا التصـور يفسر السبب الـنى دعى المصريون الى بناء معابد اهراماتهم الأولى في الجانب الشمالي منها كما نرى في أهرامات الأسرة الثالثة المدرجة ، حددت تلك الفكرة موقع مداخل الأهرامات في الجانب الشمالي طوال عصر الدولة القديمة • وتتحدث نصوص الأهرام المتأخرة عن صحبة الملك لاله الشمس رع أثناء رحلته اليومية عبر السماء • وهو اعتقاد جديد مبعثه الأهمية الكبرى التي حظيت بها عقيدة الشمس في الأسرة الخامسة • ولكن استمر المصريون ، بطبيعتهم المحافظة ، في توجيه مداخل أهراماتهم نجو النجوم القطبية على الرغم من اندثار الفكرة القائلة بعياة الملك هناك ، واعتقادهم بأنه سيمضى وقته في قارب الآله رع • وكان من المعتقد ان الآلهه تنتقل في زوارق ، كانعكاس لاستخدام القوارب كوسيلة الانتقال الرئيسية في مصر القديمة • وتشير التعويذة ٤٦٩ الى الملك وهو يتخذ مكانه في الزورق الشمس:

« اننى طاهر ، وسأتناول مجدافى بنفسى ، وأنا أحتل مقعدى ، اننى جالس فى مقدمة زورق التاسوعين ( $_{*}$ ) بينما أجدف برع نحو الغرب » •

وتحتوى فقرة أخرى على اشارات الى التصورين المتناقضين ( الآخرة الشمسية والنجمية ) في جملة واحدة ، وقد مزجا هنا ، وذلك بافتراض ان الملك سيرحل في صحبة الشمس والنجوم •

« لتتطهر ، ولتحتل مقعدك في زورق رع ، حتى تجدف عبر السماء وتصعد الى النائين ، لتجدف مع النجوم التي لا تفنى ، ولتبحر مع النجوم التي لا تعرف الكلل ، ولتتسلم حمولة قارب الليل » (1) •

وتعتوى نصوص الأهرام على عقائد أقل انتشارا ، مثل توحيد الملك مع مجموعة كاملة من الآلهة أو اعتباره رئيسا لها ، وان كان في نفس الوقت خاضعا لحمايتها ، وفضلا عن ذلك كان بوسع الملك أن يعبر السماء مع النجم أوريون أو يمرق عبر العالم السفلي مع الأله أوزيرس ولم يتلق المحريين كل هذا التناقض ، لان عقيدتهم الدينية كانت قادرة على تقبل أفكار اتحاد الملك أو اله مع كائنات متعددة في وقت واحد و وضم نصوص الاهرامات جانبا آخر آكثر أهمية يتحدث عن توحيد الملك المتوفى مع الأله أوزيرس ، الذي يتحدث عن توحيد الملك المتوفى مع الأله أوزيرس ، الذي

<sup>(﴿)</sup> لَفَلَةُ التاسوع ترجمة لكلمة عصرية و بدجت ، تعنى جماعة الالهة ، وكان عدد ٩ ، يدل على الكثرة والوفرة ، لذا استخدم فى هذا السياق ، ولكن قد يضم التاسوع عددا أكبر من الالهة ، ( المدرجم ) .

اسطورته انه كان ملكا صالعا لمصر ، ثم غدر به أخاه ( ست ) وقتله ومزق أوصاله ، لكن زوجته ايزيس نجحت في جمع أشلائه وأعادت له الحياة بالسحر في العالم الآخر ، وهناك صار ملكا على الموتى ، أما أخاه ست فاغتصب عرش البلاد وحرم منه حورس ابن اوزيريس . وكان على حورس. ان ينتقم لأبيه ويطالب بعقه في العرش ، وهو ما نجح في تحقيقه في نهاية المطاف • وتعتبر تلك القصـة من أسس. الديانة المصرية وتكثر الاشارات الاستعارية اليها في الأدب المصرى • وتنبع أهميتها في العقائد الجنزية من أن الملك المتوفى كان يعتبر موحدا بالاله أوزيريس ، بينما يكون وريثه الملك العاكم تجسيدا للاله حورس • وكما سيتضح فيما بعد ، لم يعد التوحيد مع حورس امتيازا ملكيا في العصور التالية ، بعد أن اقتبس الافراد العاديون النصوص الجنزية الملكية • وتشير الكثير من تعاويد نصوص الاهرام للملك باعتباره أوزيريس ، اشارة صريحة أو رمزية • ومن بين العقائد الثلاثة المتضمنة في نصوص الاهرام ، طوى النسيان عقيدة الآخرة النجمية ، بينما استمرت الأفكار الأوزيرية والشمسية حية وقوية طيلة عصر الأسرات .

كان من جراء انهيار السلطة المركزية خالال عصر الاضطراب الأول ، أن اغتصبت النصوص الدينية القديمة التى كانت قد أعدت لحماية الملك ، واتسع نطاق استخدامها ، لا سيما حينما كتبت على التوابيت الخشبية في الاسرتين الحادية والثانية عشرة ، وتعرف تلك النصوص المحدلة بنصوص التوابيت ، بسبب كتابتها عليها ، وكانت تلك الكتابات ضمانا للمتوفى بأن يستمتع بحياة خالدة بعد موته مثل حياة الملوك في نصوص الاهرامات ، ثم أصبحت بعض التعوايذ الجديدة ، التى أعدت لنصوص الحدوابيت ، الأساس الذي

قامت عليه بعض فصول كتاب المـوتى ، الذى يعــد أعــظم. انجازات الدولة الحديثة في هذا المجال •

وللكثير من فقرات نصوص التوابيت عناوين تفسر الغرض الذي كتبت من أجله التعاويذ - وثمة رقى معينة لتقى المتوفى من أن يطويه النسيان ، وكان عنوانها تعويدة ضد الفناء في « عالم الموتى » أو « لتجنب الموت الثاني » • ويعبر العنوان الثاني عن الخوف من أن يفقد المرء حياته في العالم الآخر ويقصم بهذا الموت زوال كمل أثر وذكرى للمرء فور موتــه • ولبعض التعاويذ مضمون اكثر تحديدا ، وتعنون هكذا ، « تعويذة لتناول الخبز في عالم الموتى » ، « تعويذة لكف أذى الثعبان والتماسيح » ، « تعويذة لاتقاء التعفي ولتجنب العمل في عالم الموتى » • وهناك عدد كبير من تعاويذ الهيئة ، التي تمكن المتوفى من تقمص صور الكثر من الالهة أو حيوانات • وتؤكد هذا الأمر التعويذة ٢٩٠ تأكيدا تاما ، حيث تختتم بالكلمات : « سيتحول المرء الى أى اله يرغب في التحول اليه » • وكما كان الحال في نصوص الاهرامات ، توجد هنا أراء متضاربة حول مصر الروح النهائي ، التي يمكن أن ترتقي الى السماء لتستقل قارب رع الرأى الأخر كان آخذا في الانتشار على حساب غيره من الأراء • ولقد كتبت على قواعد توابيت الدولة الوسطى نصوص ورسمت صور اقتبست من مولف يسمى « كتاب الطريقين » وهو يصف الطرق المختلفة لعالم الموتى ، استخدم كدليل للمتوفى في رحلته •

لقد كان انتقال النقوش الجنزية من جدران غرف الاهرامات الى داخل التوابيت تعطيما لاحتكار الملوك لتلك النصوص، ثم ازداد انتشارها على نطاق أوسع ضمن الأفراد

الماديين في الدولة العديثة عندما أخذت النصوص الدينية تكتب على البردى • نظر لسهولة ويسر أعداد لفافة من أوراقه ، وكانت تلك الكتب في متناول أفراد لا يتمتعون بقدر كبير من الثراء • وبدءا من الدولة الحديثة أخن المصريون يزودون موتاهم بمثل تلك اللفافات • وتؤلف تلك النصوص ، التي كانت قد تطورت من النقوش الجنزية الاقدم ، كتاب الموتى الهام ، الذي دمج فيه عدد كبير من الفصول المتفرقة • وظل كتاب الموتى أهم المؤلفات الجنزية في العصر البطلمي ، وان كان قد عدل أكثر من مرة خلال تاريخه الطويل • وقد كتبت أفضل نسخة في الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، بينما كانت كل بردية في المصور المتأخرة من فصول مختارة ومجموعات متنوعة من التعاويذ •

ولقد كتبت النسخ الأولى من كتاب الموتى بالخط الهيروغليفى فى سطور رأسية بالعبر الأسود ، أما عناوين الفصول والفقرات الهامة فقد كتبت بالعبر الأحمر بدلا من الأسود لتمييزها • ثم أخذت البرديات تزين برسوم خطية صغيرة بالعبر الاسود ، وضعت عند مواضعها الخاصة بها • ثم صارت تلك الرسوم ، فيما بعد وخاصة فى عصر الاسرة ثم صارت تلك الرسوم ، فيما بعد وخاصة فى عصر الاسرة قائمة بذاتها • (لوحة ١٩) ولكن صاحب هذا الاهتمام المتزايد بالصور أضمعلال فى مستوى النصوص • وهناك المتزايد بالصور أضمعلال فى مستوى النصوص • وهناك فى ذات الوقت بالاخطاء الكتابية • وبعلول عصر الاسرتين الحادية والثانية والعشرين كانت الصور توضع فى غير موضعها الصحيح ، كما كان اختيار ما يكتب ويعذف يخضع موضعها الصحيح ، كما كان اختيار ما يكتب ويعذف يخضع المذوق الفردى الى حد كبير • وفى أسوأ الحالات كانت كانت المدالات كانت المدالات كانت المدالات كانت المدالات كانت

النصوص القديمة تنقل خطأ وفي ترتيب معكوس ، كما كان من الممكن أن تجمع فقرات غريبة من نص اتفاقا لتملأ الفراغ بين الصور ، دون أدنى عناية بكتابة النص الصعيح • وفي هذا العصر كتبت بعض البرديات بالخط الهراطيقي ، على الرغم من احتفاظ الهيروغليفية بشعبيتها في كتابة النصوص الجنزية • وقد تمت مراجعة كتاب الموتى مراجعة تامة في عصر الأسرة السادسة والعشرين ، وشملت تلك المراجعة محاولة ادخال بعض النظام في ترتيب الفصول ، والعودة الى الرسوم الخطية البسيطة ، ورغم أن كتاب الموتى المخطوط على أوراق البردى صار أكثر الوسائل استخداما لوضع تلك التعاويد الجنزية الهامة داخل المقبرة ، يلاحظ أن المصرى قد كتب بعض الفصول على جدران المقبرة أو التابوت . وتظهر الأخطاء الكتابية المتعددة أن المصريين أنفسهم لم يفهموا مضمون تلك التعاوية حق الفهم ، حيث لم يكن للمعنى الفعلى أهمية فكل ما يعنى الم ي منها هو تأثرها ٠ وكان من المتصور أن لفافة البردي بكل ما تحويه من كتابات ورسوم وسيلة الوصول بسلام الى العالم الآخر ، وتجنب العراقيل التي تعترض الطريق •

يلاحظ أن اصطلاح « كتاب الموتى » اصطلاح حديث ، وكان المصريون يشيرون الى تلك النصوص باسم « تعاويت الخروج نهارا » • وهو عنوان يوحى بقدرة تلك النصوص على أن تمكن المتوفى من مغادرة قبره • لقد تصور المصريون العالم السفلى كمكان ملىء بالفخاخ والمزالق يقع فيها من لم يعد للأمر أهبته ، بينما يمكن للسروح اجتنابها لو علمت ما يجب عليها اتباعه من اجراءات وما ينبغى ان تتلو من أقوال عند بضع مواضع أثناء رحلتها ، وكلها متضمنة في فصول كتاب الموتى ، فلا يتبقى للمتوفى الا أن يتبع ما ورد

على تلك البردية من تعاليم ولم يكن ثمة شك فى نجاح الروح فى بلوغ غايتها ، لأن البرديات كانت دائما تقول ان من كتب لهم تلك البرديات قد نجعوا فى التغلب على كل المصاعب وفى الوصول الى مملكة أوزيريس • كان الرحيل الى المالم الآخر اشبه بدخول امتحان عرفت اسئلته مقدما وفى جوزة المرء ورقة بالاجابات الصحيحة • ولقد كان الايمان بقدرة التعاويد على التأثير على مجرى الاحداث من العقائد الرحيخة فى الديانة الجنزية ، وكان وليدا شرعيا لايمانهم الراسخ بقوة الكلمة المكتوبة ، كما لاحظنا فى مناقشسة طقوس تقديم القرابين •

ومن أهم ما يصادفه المرء عند انتقاله الى العالم الآخس « محاكمة الموتى » ، التي يصفها الفصل ١٢٥ من كتاب الموتى • ولقد صار هذا الاعتقاد راسخا بعلول النصف الثاني من الاسرة الثامنة عشرة حتى أن قسما افتتاحيا أعد لكتاب الموتى ، وكان يضم صورة كبيرة للمحاكمة مصحوبة بأناشيد دينية لرع وأوزيريس • وكان سلوك المرء على الأرض يختبر بوزن قلبه بريشة الالهة ماعت ، ربة الحقيقة • وتظهر اللوحة ١٩ صورة لهذا المنظر ، من بردية الكاتب آني ، يدخل المتوفي من الشمال بصعبة زوجته ، وينحنيا لدى دخولهما قاعدة المحكمة • وكتبت حول صور الاشخاص الخطبة التي سيلقيها اني ، والتي تتألف من ضراعة الى قلبه حتى لا يشهد ضده ، ويظهر القلب نفسه في الكفة اليسرى من الميزان ، والريشة في الكفة اليمني ، ويقوم انوبيس الممثل برأس ابن أوى بعملية الوزن ، بينما يسجل النتيجة توت . ويقبع خلفه الوحش « عمعم » الممثل برأس تمساح ، ومقدمة أسد ومؤخرة فرس ثهر · ومعنى اسمـه « آكـل الموتى » ، وكان يقوم بالتهام قلوب الموتى الذين فشلوا في

هذا الاختيار · لكن احدا لم يكن ليحتاج لخدماته في الواقع لان كل البرديات تسجل النتيجة في صالح صاحبها ·

ويبلغ توت النتيجة الى الالهة المساعدين المصـورين الى أعلى . أما أجابتهم فمسجلة فى النقش الذى يعلـو صـورة أنوبيس :

كلمات يقولها التاسوع العظيم لتوت ، القاطن في هرمو بوليس :

« ان ما قلت صحیح ، ان الأوزیریس (\*\*) الكاتب آنی ، صادق الصوت صالح ، فهو لم یرتکب جریمة أو اثما فی حقنا ، ان « عمدم » لن تصرعه ، لیمنح بعضا من خبز القرابین الذاهب الى أوزیریس ، و هبة دائمة من الأرض فی حقول القرابین ، كاتباع حورس » •

ولم يصور في تلك اللوحة الا مجموعة مختارة من الالهة الرئيسية تشرف على اجراء المعاكمة ، لكن التعويدة ١٢٥ تصرح بأن المحاكمة تتم في حضرة أثنين وأربعين مساعدا ، ويجب على المتوفى ان يخاطب كل منهم على حده • وتكشف تلك التعويذة عن أن المتهم لم يكن يقف وينتظر قرار الآلهة مكتوف اليدين ، بل كان عليه ان يلح في تأكيد برأته ، فكان يطالب بدخول الجنة كما لو كانت حق له وليست ميزة ، يطالب بدخول الجنة كما لو كانت حق له وليست ميزة ، في حياته • ويطلق علماء الآثار على المغطاب الموجه للآلهة في حياته • ويطلق علماء الآثار على المغطاب الموجه للآلهة المتنى يلقيه المتوفى لذى دخوله قاعة المحكمة اسم « الاعترافات الانكارية » ، لائه ينفى فيه اقترافه لآثام عدة ، لكن هذا المتطلح مضلل بعض الشيء ، لأن المتوفى لا يعترف بارتكاب

<sup>(\*)</sup> يطلق على المتوفى اوزوريس في النصوص الدينية • ( المترجم )

#### أى جرم ، بل على العكس يأخذ في سرد فضائله :

« اننى لم أوَّد أحد ، ولم اتسبب في افقار شريك ، ولم. اقترف شرا بدلا من عمل الخير ، ولم أفرض أعمالا في بداية اليوم أشق مما كنت قد فرضت في السابق ١٠ ان أسمى لم يصل الى ملاح الزورق ، ولم آثم في حق الاله ، ولم أسرق يتيما ، ولم أقترف شيئا يمجه الآله • ولم أش بخادم لسيده ، ولم أتسبب في شقاء انسان ، أو جعلته يبكى • اننى لم أقتل ولم أمر باعدام أحد أو أشقيته ، ولم انتقص من الاطعمة المقدمة كقرابين في المعابد أو تسببت في اتلاف أطعمة الالهة من الخبز ، ولم أسرق كعك الممدوحين ، ولم أضاجع ( في الحرام ) ، ولم أمارس الزني ، ولم أطفف في الميزان ، ولم أنتقص القبضة ( يو) ولم أتعد على حقول ( الغير ) ، ولم أطفف في الميزان ، ولم أحرم الماشية من علفها ، ولم أمسك بالطير من أجل حراب الالهة ، ولم أصطد سمكا من بعيراتها، ولم أوقف جريان الماء في مواسمها ، ولم أقم سدا أمام الماء المتدفق ، ولم أخمد نارا في وقتها ، ولم أتغيب في أيام تقديم القرابين من أتخاذ الثران • ولم أحتفظ بماشية من ممتلكات الاله ، ولم أعترض الاله في مواكيه » •

## وبعد ان يباهى المتوفى بصلاحة تلك المباهاة ، يستأنف باعلان طهارته ثم يؤكد :

« لين يلحيق بي أذى في هيذه الأرض في قاعية العدالتين ( \*\*) ، هذه لانتي أعرف اسماء الآلهة الموجودين بها ، اتباع الآله العظيم » ( Y ) -

<sup>(</sup>大) كانت وحدة القياس الرئيسية في مصر القديمة الذراع ( حوالي ٥٢ سم ) وتنقسم لل أدبع قبضات •

استى (大 大) لا يصف للصرى مكان المحاكمة بقاعة المدالة بل بقاعة المدالتين ، على نستى الأرضين والتاجين وغيرها من شارات الملكية المزووجة ، ( المترجم )

ربما كانت تلك المعايد الخلقية السامية ، التي تحشف عنها أقوال المتوفى في حديثه للآلهة ، دافعا قويا لأن يسلك المرء سلوكا حسنا في مصر القديمة • ومن الواضح ان المرء كان على بينة بالسلوك المستقيم ، فاذا أصابه الزلل من وقت لآخر ، كان وجود مثل تلك المعرفة ضمانا لبقاء المجتمع سليما • ولقد ادرك واضعة كتاب الموتى حقيقة الضعف الانساني وحاولوا حماية الانسان من عسواقب خطاياه بالتعاويذ السحرية ، وتستهل الفقرة التي اقتبسناها في أعلى بالكلمات التالية « ان ما يقول المرء عند دخوله قاعة العدالتين كفيل بتطهيره من كل ما اقترف من شر » (٣) . وهذه العبارة اعتراف صريح بأن الماثل أمام المحكمة لم يكن بريئًا تماما من الذنب ، لكنها تضمن له أن تمر أخطاؤه دون أن يلحظها أحد من الالهة ، شريطة أن يتلو التعاويد المناسبة • وفضلا عن اعلان البراءة العام الذي يدلى بـ المتوفى كان عليه ان يخاطب الالهة المساعدة الاثنين والأربعين واحدا تلو الآخر باسمائهم • وكانت معرفة أسماء الآلهة والشياطين التي يصادفها الانسان في رحلته الى العالم الآخر جواز مروره بسلام الى غايته ، لان المصرى آمن بأن معرفته باسم أى انسان كفيل باخضاعه لارادته • لذا كانت الاسماء التي يحتاج المرء لمعرفتها ، اذا أراد بلوغ العالم السفلي ، مكتوبة بالتفصيل في فصول كتاب الموتى • ولم تكن تلك الأسماء قاصرة على المعبودات ، بل تجاوزتها الى العناصر المعمارية من البوابات والقاعات المختلفة التي كان على المرء اجتيازها ، والتي كان لكل منها اسم مستقل •

« تقول عضادتی هذا الباب » لن نسمح لك بالمرور بيننا اذا لم تقل اسمينا • «اسمك ثقل الشص المعيح » ، وتقول عضادة الباب اليمنى : « لن اسمح لك بالمرور عبرى اذا لم

تقل لى اسمى » • « كفة ميزان المدالة هو اسمك » ، وتقول عضادة الباب اليسرى : « لن اسمح لك بالمرور عبرى اذا لم تقل لى اسمى » . « اسمك قربان النبيذ » • وتقول عتبة الباب : « لن اسمح لك بالمرور من فوقى اذا لم تقل لى اسمى » • « اسمك ثور جب » • ويقول مزلاج الباب « لن افتح لك اذا لم تقل لى اسمى » • « اسمك اصبع أمه » (٤) •

وتدور مثل تلك المحاورات من سؤال وجواب في مواضع عدة من كتاب الموتى ويسمح للروح بأن تواصل طريقها بعد أن تدلى بالاجابات الصحيحة للسائلين • وقد يتناول الاستجواب أدق التفاصيل ، كما نرى في الفقرة التالية ، حيث يطلب من المسافر أن يعرف الاسماء السحرية لساقيه :

« تقول أرض صالة المدالتين : « لن اسمح لك بأن تطأنى » • « لماذا ؟ أرجوك اننى طاهر » • « لاننى لا أعرف اسمى ساقيك اللتين ستطأنى بهما • قلهما لى » • « لهيب حا» هو اسم ساقى اليمنى ، و بنت حاتحـور هـو اسـم ساقى اليمنى » ، « انك تعرفنا ، لتدخل اذن علينا » (٥) •

وتشیر الکثیر من فصول کتاب الموتی الی بوابات وقاعات ومناطق تمر الروح عبرها ، ویحرس کل منها کائن مقدس رهیب ، وکان علی الروح ان تخاطبه باسمه ( مکل ٤٨ ) • ویتکرر هذا التصور لعالم الموتی ، کارض مجزأة لاقسام ، فی نصوص جنزیة آخری ، سنتعدث عنها فیما بعد • وکما رأینا فی نصوص الأهرام والتوابیت الاقدم عهدا ، اهتمت بعض فصول کتاب الموتی بتوفیر الحمایة للجثمان من المخلوقات الشریرة ، أو باعادة قوی الحیاة له ، اذ یرد الیه المفصلان بینما تدرأ الکثیر من الفصول الأخری خطر انتزاع القلب می



شکل (٤٨) احدی بوابات کتاب الموتی وعلیها حارسها

داخل الجسم • وتتعدد الأراء في النصوص حول مصير الروح ، وهو ما ورثته من نصوص الاهرامات والتوابيت ولقد الترمت بعض الفقرات المعينة بالفلسفة القديمة التي تزعم ان مآل الروح الى قارب رع لتبحر حول السماء مع الاله ، لكن الكتاب يركز تركيزا أكبر على وجهة النظر المقابلة التي تروج لبقاء الروح السرمدي في مملكة أوزيريس • ولقد أطلق المعريون على تلك الأرض اسم « حقول القرابين » أو «حقول البوص » ، وهي مكان تعيا فيه الأرواح في هناء وخير عميم • ولقد صورت تلك الجنزية على نستى أرض مصر ، فتظهرها رسوم أوراق البردي الجنزية . مقسمة الى أحواض تفصلها قنوات الري ، وهي احدى ملامح ، الريف المصرى المهيزة • ويقوم المرتى فيها بمهام الزراعة ،

تماما كما في الحياة الدنيا ، مثل الحرث ، والبدر ، والحصاد ، وسط الحقول وبين قنوات الرى ( لوحة ٢١ ) . لكن هـذا التطابق مع شكل الحياة في الريف المصرى لم يكن تاما ، لأن خيرات مملكة أوزيريس كانت أشمد وفرة من خيرات الأرض ، فلقد كانت تخلو من الحشرات ، وينمو فيها القمح الى ارتفاع خمسة اذرع ( ٥ر٢ متر ) ، أما السنابل فتبلغ ذراعين طولا ، وكان ارتفاع أعواد الشعير سبعة اذرع ، وسنابله ثلاثة اذرع طولا • واذا عرفنا ان الذراع يقدر بعوالي ٥٣ سم ، لادركنا وفرة المحسول الذي كان المصرى يتوقعه في الجنة • ولقد تزود المصرى بتماثيل الشوابتي لتؤدى تلك الانشطة الزراعية حتى يتفرغ هو للتمتع بخيرات الحصاد دون أن يبدل مجهود • كانت تلك صورة الجنة في أذهان القدماء ، عالم يماثل أرض وادى النيل ، وان كان كل ما فيها أفضل وأحسن ، والخلود فيها مكفول تحت رايــة أوزيريس الرحيم ، وربما كان سى شعبية هذا التصور راجع الى جاذبية فكرة أن يحيا المرء في أرض مألوفة اليه كثيرًا يسبب تشابها مع أرض مصر • كما كان تصورا واعدا بعياة رغدة مستقبلية ، في نظير الفكرة الغريبة والكئيبة القائلة بابعار الروح في زورق رع عبر السماء في العقيدة الشمسية ، وتلخص مقدمة الفصل ٩٩ من كتاب الموتى تلك الصورة المتفائلة للحياة في الآخرة :

« اذا وعى ( المتوفى ) هذا الفصل ، فسيصل « حقول البوص » ، حيث يعطى الغبز والخمر والكعك على مذبح الاله المظيم ، والمقول وضيعة ( مبدورة ) بالقمح والشعير ، سيحصدها له اتباع حورس • وسياكل من ذلك القمح والشعير وستتندى اعضاؤه به ، وسيصير جسده مثل أجساد الالهة ،

وسيتخذ أى شكل يود فى « حقول البوص » ، وسيظهر هناك بانتظام وباستمرار » •

كان المتوفى حريص على أن يضع فى قبره نسخة خاصة من كتاب الموتى مخطوطة على أوراق البردى ، وكثيرا ما كانت توضع بين ساقى المومياء داخل تابوتها وبدءا فترة الاضطراب الثالث ، صار من المعتاد أن توضع لفافة البردى داخل تمثال خشبى مجوف للاله المركب بتاح ـ سكر ـ أوزيريس ، الذى ينتفع المتوفى بوجوده لكى يبعث من جديد ولم تكن كل كتب الموتى تكتب منذ البدء خصيصا لشخص بعينه ، فنحن نعلم أنه كان بوسع المرء ان يذهب لشراء نسخة ينتقيها من عدة نسخ كلها ، قد اعدت مسبقا ، وتركت فيها مسافات بيضاء لكتابة اسم من يشتريها وكانت وتركت فيها مسافات بيضاء لكتابة اسم من يشتريها وكانت التوابيت التي تصنع بالجملة تباع بنفس الطريقة .



ا شكل (193) تصور المصريين لقبر أوزيريس من احدى البرديات الجنزية (ب) ضريح الملك سيتى الأول في أييدوس

تكشف دراسة العقائد الجنزية المصرية أحيانا عن تفسرات. للمواد التي لانعرف لها فائدة والتي نجدها في المقابر ، مثل الفصل ١٣٧ أ من كتاب الموتى الذي كان من المحتم كتابته على أربعة نماذج للطوب من المبلصال ، حتى يكتسب الفصل. فاعلية ، وكانت تلك النماذج توضع في فجوات في جدران حجرة الدفن تسب بالبناء • ووجدت بالفعل امثلة لذلك الطوب المنقوش ، الذي كان الغرض منه ، كما يقول النص ، أن يقى المقيرة من أعداء أوزيريس • وكان للدين أيضا تأثرا عميقا على العمارة الجنزية ، خاصة الملكية ، فلقد اعتبر المصرى أهرام الدولة القديمة ، في عقيدته الشمسية ، نموذجا خاصا للأشعة الساقطة من الشمس ، والتي يرتقي عليها الملك المتوفى الى السماء • وفي نفس الوقت ترى. بعض نصوص الأهرام في تلك الأهرام نماذج للتل الأزلى ، وهو أول جزء من الأرض خرج الى الوجود من المحيط الأول ، كما تصمور المصريون خلق العالم • ومع حلول الدولسة الحديثة ، أدى ازدياد أهمية عبادة أوزيريس وتوحيد الملك به ، الى تصميم المقبرة الملكية على نسق ضريح أوزيريس • ويتضح هذا في ضريح الملك سيتي الأول الرمزى في أبيدوس الذى يتفق تماما مع متطلبات المقبرة الأوزيرية ، اذ كان مبنيا في جوف الأرض ، وتعلوه ربوة صناعية ، وربما غطته أجمة من الأشجار المقدسة • وكان البناء السفلي يضم اعمدة وحجرة للتابوت مقامة على جزيرة يحيط بها الماء • ويظهر شكل ٤٩ التشابه بين هذا البناء ، وتصور المصريين لقبر أوزيريس ، التي اقتبست من احدى البرديات الجنزية المصورة • وبالطبع عمد المعماري في تصميمه للضريح الى محاكاة قبر أوزيريس ، بغية أن يكون ضريحا جنزيا لكل من الملك المتوفى « ستى » والاله في مركز عبادة أوزيريس

الرئيسى و قد تعذرت محاكاة تلك العناصر كلها في وادى الملوك في طيبة ، الا في غرفة الدفن التي احتفظت بالتماثل الرئيسي في التخطيط و فضلا عن ارتباطاتها الأوزيرية ، ورزت غرفة الدفن للكون باسره فكان سقفها يمثل السماء وآرضيتها الأرض ، وعز ز من هذا الرمزية اضافة الزخارف الناسبه لها وحتى في الدولة القديمة ، كانت سقوف غرف الأهرامات تغطى بنجوم منقوشة ملونة ، حتى يحاكى سماء الليل و وتشتمل زخارف سقوف مقابر ملوك الدولة المديثة على خرائط للنجوم ومجموعات من المعبودات النجمية وكتب دينية تتصل بعيلاد الشمس اليومي و وكان من المعتاد أن يوضع التابوت على كتلة منفصلة من الحجر \_ توليج في أرضية المغرقة \_ معدة لتمثل التل الأزلى و وكان وضع الدفنة أسفل أو أعلى صورة رمزية لهذا التل من الأهمية بمكان لعودة المثل الى الحياة ، اذ كانت المياة قد نشأت نضوءا تلقائيا على التل الأصلى المذكور في اساطير الخليقة .

نقشت النصوص الجنزية في مقابر ملوك الدولة المديثة على جدران المقابر نفسها ، عوضا عن كتابتها على أوراق البردى الأفراد و كثيرا ما تشتمل مقابر الأفراد على صور للحياة اليومية ، بيد أن تلك المناظر قد استبدات بها في الآثار الملكية سلاسل كاملة من النقوش الدينية المختلفة ومما يثير الدهشة الا يحتل كتاب الموتى مكانة بارزة بين هذه النصوص ، التي يتناول معظمها الخط الرئيسي لرحلة الشمس عبر الليل والنهار ، ففي الليل ترتحل الشمس عبر السماء لتضيء أرض مصر ولتؤمن الأمن والاستقرار ، أما في الليل فيصفى الاله عبر العالم السفلي في رحلة تكتنفها الصعاب فيمضى الاله عبر العالم السفلي في رحلة تكتنفها الصعاب والخاطر ، حتى يصل الى الفجر التالي (شكل ٥٠) .



شكل (٥٠) قارب اله الشمس

وارتبط مصير الملك المتوفى بعصير اله الشحمس ، كما اعتبرت قوى الشر ، التى ربما سعت الى أن تعوق تقدم القارب الشمس أثناء ساعات الظلام ، أنها تمثل تهديدا للملك نفسه ولقد تم التوفيق بين التصورات الأخراوية الأوزيرية والشمسية بافتراض أن اله الشمس يموت موتا فعليا أثناء المليل ، وهكذا تطابق اله الشمس مع أوزيريس ومع الملك الراحل .

## تعرف الكتب الرئيسية التي التزمت بهذه القصة بالاسماء التالية :

« كتاب البوابات » و « كتاب ما في العالم الآخر » و « كتاب الكهوف » • ويشتمل الأخير منها على ستة أقسام ، بينما يقسم الآخران الرحلة عبر العالم الآخر الى اثنى عشر قسما ، تقابل عدد ساعات الليل الاثنتي عشرة • وفي تلك النصوص الثلاث يمنح اله الشمس الحياة لسكان العالم الآخر، عدا أعداء رع وأوزيريس الذين يتعرضون للفناء • ويختتم

كل كتاب بميلاد الشمس من جديد عند الفجر • وكان الإله ينزل الى العالم السفلى بوصفه « أتوم » ليخرج من جديد من الأفق الشرقى في هيئة « خبرى » ( الآتي الى الوجود ) والذي يمثل في الصور بحشرة الجعران « كتاب الكهوف » الجعران وهو يدفع قرص الشمس قدما ، تماما كما قد يدحرج الجعران كرة الروث التي يضع فيها بيضة ( شكل ٥١ ) • وكان خروج جعارين جديدة من كرة الروث ظاهرة الموات سببا في ارتباط الجعران ارتباطا



شكل (٥١) الجعران وقرص الشمس

يعتوى كتابا الكهوف والبوابات على صورة لحكمة أوزيريس ، التي يصلها اله الشمس في منتصف الليل أما الانحاء الأخرى من المالم السفلي فتقطنها كائنات يعفها النموض من مغتلف الأشكال والألوان ، ومنها ما هو طيب وآخر شرير ويبتهج الأول منها بمقدم اله الشمس مع صحبه ويعاونوه في رحلته بانزال الهزيمة بأهل الباطل

وعقابهم • وكان «أبوفيس » الثعبان من أعتى أعداء «رغ»، لذا تحتم قتله أو شل حركته (شكل ٥ ) • ونرى فى القسم السابع من كتاب « مافى العالم الآخر « الثعبان أبوفيس » مدحور : بعد أن طعنته آربع آلهات بالمدى ويصفهن التعليق المصاحب « لهن تلك الصحورة ويحملن نصالهن ويعاقبن أبوفيس فى العالم السفلى كل يوم » كان الهلك مصيرا محتوما لاعداء رع ، وتمزق أوصالهم وحتى أرواحههم



ويعرقون في حضر من النار (شكل ٥٣ ) • وكانت خاتمة رحلة القارب الشمس حتمية مثل معاكمات «كتاب الموتى »، اذ تؤكد النصوص تكرارا على تغلب أوزيريس ورع والملك الراحل على كل ما يعترضهم من عراقيل حتى يبرزوا من جديد الى النهار • وخلال ساعات النهار يلف الظلام عالم الموتى وتغمد حسركته ، ويحسب من يقطته من الآلهة في عسداد الموتى ، الذين ينتظرون عودة الشمس بغية ان تمنعهم برهة وجيزة من الحياة والضياء • وكي تزداد النصوص التي تعفل



شكل ٥٣ ـ تمزيق اعداء الاله وحرقهم

بالأسرار غموضا ، عمد المصريون الى كتابة السطور الراسية الهروغليفية بطريقة عكسية ، فيما يعرف « بالنقوش المكوسة » أو « الكتابة اللغزية » • ونقرأ في بعض جوانب النص عبارة هرو عليفية تقول « وجد مهشما » ، مما يعنى أن الكاتب كان ينقل من نسخة أقدم تهشمت بعض مواضعها ، ويظهر استخدام تلك العبارات المواضع التي عجز فيها الكاتب عن رؤية شيء ينقله • ثم يزداد شيوع تلك الظاهرة في نسخ العصر المتأخريين نفس النصوص ، اذ كانت قد فقدت اجزاء أكثر منها أأسوتهمتليء النصوص أيضا بالاخطاء ، أما في نسخ العلامات الهيروغليفية واما اغفال بعض الفقرات سهوا • وخلال العصر المتأخر كتبت هذه الكتب الجنزية على جدران المقابر ، وعلى نعو أكثر ، على التوابيت الحجرية ، وان لم تعد قاصرة على الآثار الملكية • وكما اغتصب العامة نصوص الاهرام ، انتحل اثرياء البصرين المتأخر والبطلمي لأنفسهم النقوش الجنزية الملكية للدولة الحديثة • ويتكرر كتاب « مافي العالم الآخر » في العصر المتأخر بصورة تفوق كتابي « البوابات والكهوف » ، وقد نقش على توابيت الملوك والعامة على قدم سواء ، كما نعرفه مكتوبا على البردي أيضا ٠

ولا يقتصر الأدب الجنزى المصرى على تلك النصوص ، ولكنها تعد مع كتاب الموتى أكثرها أهمية • وتزودنا المقابر الملكية للدولة الحديثة وتوابيتها أيضا بنسخ من كتاب «الليل والنهار » وهو متعلق بميلاد الشمس من الاله « تـوت » ، وكتاب «أكر » ، اله الأرض ، وكتاب البقرة المقدسـة • وتكتشف غزارة النصوص الجنزية واتسـاعها عما علقة المصرى من أهمية حول التجهيز لرحلته في العالم الآخر خير جهاز ، وتبوح النقوش بامتزاج السحر بالدين لتحقيق هذه الناية • فاذا تليت تعاويذ من كتاب الموتى ــ وكانت تكتب

أحيانا على التمائم المصاحبة للمومياء — اكتسبت تلك التمائم فاعلية ، وهو اجراء يتم حسب تعليمات « كتاب الموتى » عينه ، اذ يختتم الفصل 100 بعبارة : يتلى ( هذا الفصل ) على تميمة من تمائم « وادج » ( $\frac{1}{2}$ ) من الفلسبار الأخضر منقوش عليها ( هذا الفصل ) ، وتوضع تميمة « الوادج » على عتى المتوفى • وان التعليمات التى تنص عليها التعويذة كتابة النص على قطعة جديدة من البردى توضع تحت رأس المومياء • وكانت في المصر المتأخر تلصق على قطعة مستديرة من الكرتوناج لتزداد مقاومتها للفناء ، وقد عرف هذا النوع باسم الهيبو سفاليس ( لوحة ۲۲ ) •

تسير معظم التمائم على مبدأ السحر التماثلي Sympathetic Magic القائم على الاعتقاد بأن صورة أو المخلوق قادرة على أن تنفعه أو تضره ، تبعا للتعاويذ التي تستعمل عليهم • ويظهر هذا النوع من السحر في مواضع أخرى من الحياة المصرية ، خاصة الطقوس الموجهه ضد الأجانب ، والتي كان يتم خلالها تعطيم تماثيل اعداد مصر أو العبث بها • لقد لا حظنا كيف كان بوسع التمائم ان تعيد الى اجزاء الجسم المشكلة على تصور أشياء ذات قوة أن تخلع تلك القوة على الموتى • ومن المثلة هذا النوع الأخير تميمة التاج الملكي ، التي تخلع على الموثياء السلطة التي تمثلها • لقد استمدت الكثير من التمائم أشكالها من صور الآلهة أو من مواد ذات صلة بآلهة هامة ، أشكالها من صور الآلهة أو من مواد ذات صلة بآلهة هامة ، وحين واجيت » مثال من الأمثلة الطيبة على هذا وتمثل هذه التميمة الشائمة عين حورس التي كانت قد اقتلعت ومزقت

<sup>(</sup>米) كلمة مصرية تعنى نبات البردى الذي يرمز للشباب والحيوية ٠ ( المرجم )

فى معركة مع ست ثم شفاها « توت » وهكذا سميت واجيت « ( العين ) الصحيحة » ( شكل 30 أ ) ومن الرموز الالهية « التيت » ( شكل 30 ب ) الذي يمثل الحماية بواسطة دماء ايزيس ، ومنها ايضا « الجعران » وهو صورة لرب البعث « خبرى » ، بينما استمدت تماثم اخرى صورها من العلامات « الهيروغليفية مثل كلمات «طب » و « خلود » و « حقيقة » •



شكل (١٥) (١) عين حورس ، ١ ب ) رمز ايزيس ( الثيت )

لقد حددت بعض فصول كتاب الموتى المواد التى تتم منها صناعة بعض التمائم المعينة ، اذ يبدو أن المصرى قد اعتقد أن لاستخدام المادة الصحيحة فوائد سحرية ، ولقد شاع استخدام الفلسبار الأخضر والكريستال الصخرى والهيماتيت كما أن أعدادا كبيرة من التمائم صنعت من تركيبة مزججة خضراء أقل تكلفة • ولقد ادرك المصرى الخصائص السحرية للتماثيل الشمعية ، التى استخدمتها لصناعة تماثيل اولاد. حورس الأربعة واقدم تماثيل الأوشابتى •

يتجلى لنا احيانا ايمان المصريين بالقدرة السحرية الكامنة في التماثيل والصور اذ تحتوى الكتابة الهيروغليفية على عدد وافر من العلامات التي تمثل حيوانات وكان البعض منها مثل العبارب والثمابين بلا ريب من الكائنات الشريرة -

ولم استخدمت تلك العلامات في نقوش غرفة الدفن أو التابوت ، فهل هناك ما يحول بينها وبين أن تدب فيها الحياة بفضل السحر ثم تؤذى المتوفى ؟ وحتى المخلوقات الأقل خطرا كانت تشكل معضــلة لو عمدت الى التهام القرابين المعدة لصاحب المقدرة • وقد تنبه المصريون في بعض العصور لهذا الخطر ، فعمدوا الى حفر النقوش الهيروغليفية ناقصة حتى يسلبوها قوة الحياة ، مثلما كانوا قد فعلوا في نصوص الأهرام ثم ازداد الأمر شيوعا في نقوش الدولة الوسطى الجنزية ، اذ تركت اشكال الثعابين ناقصة ، ونقشت صور الطيور والحيوانات بلا أرجل ، وحذفت أذناب العقارب ، أما العلامات الهبروغليفية التي تمثل بشرا فقد اختصرت الى الرأس والدراعين فحسب - ويقدم شكل ٥٥ مثالا من أمثلة تلك الكتابة المسماة بالهروغليفية المبتورة « وهي من تابوت للاميرة ( نوبحتب \_ يتخرد » • وكان تعطيم الأشياء التي كانت توضع في المقبرة تعطيما مقصودا في بعض الأحيان حتى تقتل قبل رحيلهم في صحبة المتوفى ، برهانا آخر على غلبة السحر على العقيدة الجنزية •



## شكل (٥٥) الهيروغليفية المبتورة

تمددت الآلهة المرتبطة بالموت والدفن تعددا كبيرا ، حتى لمو استثنينا منها الحشود الضخمة من أنصاف الآلهة الموجودة في المالم السفلي مثلما تصوره كتب الموتى في المقابر الملكية للدولة المديشة وعلى الرغم من شيوع ذكر ملك الموتى

« أوزيريس » في النقوش الجنزية ، وجه المصرى الكثر من ابتهالاته الى بعض من آلهة الجبانة التي تتسم بطابع اكثر محلية . منها حتحور ومرت ــ سجرت والملك المؤله « أمنحتب الأول » و « سكر » ، وأنوبيس ، بوصفه الها للمحتطين ، و « وبواوات » . وهـو اله ذو رأس ابن أوى « من الوجوه المألوف في الديانة الجنزية • ومع أن ارتباط « ايزيس » و « نفيتس » لم يقتصر على النواحي الدينية ، الا أن الدور الذى لعبتاء بوصفهما ندابتين من الندابات المقدسات كان يعنى ان يتوالى ظهورهما باطراد في نقوش المقابر وعلى التوابيت • وقد ربطت الأساطير التي تدور حول الأواني الكانوبية ، وهي التي تحفظ فيها الأحشاء ، بين مجموعة من الآلهه الجنزية • ولقد سبق لنا أن رأينا في الفصل الثاني ان أول أوان حقيقية للأحشاء قد ظهرت في الدولة القديمة ، بيد ان اغطيتها كانت بسيطة ، كما كانت تفتقر إلى التعاويذ التي صارت تنقش على نظائرها المتأخرة ، ثم صنعت أغطيتها في الدولة الوسطى على هيئة رؤوس أدمية تمثل أصحابها . ثم نصادف بعد الأسرة الثامنة عشرة أغطية في صورة أولاد حورس الأربع ، الذين يحرسون الأحشاء ، وهم « امست » یرأس انسان ، « وحابی » برأس قرد ، و « قبح ـ سنوف » برأس صقر ، و « دواموتف » برأس ابن أوى ( شكل ٥٦ ) وعلى الرغم من خلو الأواني قبيل الأسرة التاسعة عشر من تلك الرؤوس المختلفة ، نمرف أن نفس هؤلاء الأرباب قد ارتبطوا بالأواني الكسانوبية حيث وردت اسماؤهم في نصوصها • وفضلا عن ذلك ، طابق المصريين هذه الآنية مع الآلهات ایزیس « نفتیس » و « نیت » و « سرقت » التی نجد أسماءهن أيضا في النقوش ، التي أظهرت ان المحتويات المعنطة في داخل الآنية لم تكن مجرد أشياء وضمعت تحت حمایة أبناء حورس بل هم أنفسهم : « ای ایزیس ، لتراعی امست القابع فیك • المبجل أمام امست ، ملك مصر العلیا والسفلی » ، « عاو ــ ایب ــ ع • » ( $\Lambda$ ) •



شكل (٥٦) وعاء من الأوعية الكانوبية ذو رأس « لدواموتف »

كان كل ابن من آبناء حدورس الأربع مرتبطا دائما بنفس الالهة ، «فايزيس » تعمى امست ، مثل المثال السابق و «نفتيس » مع «حابى » ، ونيت مع « دواموتف » وسرقت مع « قبحسنوف » • ولقد تباين طول النقوش ومضمونها تبعا لتباين الآنية ، وان ظل جوهر رسالتها على حاله لم يتغير • وقد اعتبرت النصوص في كثير من الأحيان خطبا

تتلوها الالهات الكانوبية ، فاذا ما حل العصر المتأخر ظهرت لك في كثير من الأحوال في صورة توضيح بجلاء أدوار الآلهة الكانوبية المختلفة : « كلمات تتلوها « نيت » : « آمكث صباح كل يوم ومسائه في تدبير أو حماية « دواموتف » « الكائن في جوفي » ان حماية أوزيريس قائد الجيش « تفرايب رع ايماخت » بن « بسماتيك » المولود من « تادى نيوب حتب » المرحومة ، هي حماية « دوسوتف » ، لان أوزيريس قائد الجيش « نفرايب رع بايماخت » ، بن قائد الجيش « بسماتيك » المواخد » ، بن قائد الجيش « بسماتيك » ، هو « دوموتف » ، بن قائد الجيش « بسماتيك سنيت » ، هو « دوموتف » (٩) •

صنعت الآنية الكانوبية من مواد عدة ، منها الحجر والخشب والفخار ومركب مزجج ( لوحة ٢٣ ) بيد أن الكثير منها لم يكن يستخدم استخداما فعليا ، اذا كانت الأحشاء في الأسرة الحادية والعشرين ترد الى موضعها بعد معالجة الجثة ومع ذلك حتمت التقاليد في كثير من الأحيان وضع طاقما من الأواني الكانوبية داخل المقبرة • وبالمثل وضعت أحيانا مع المومياوات حتى وان لم تستخرج احشاؤها • ولقد تفنن المصرى في بعض الآحايين في صلاعة بدائل للآنية التقليدية ، منها توابيت الأحشاء الذهبية الصغيرة من مقبرة « توت - عنخ -أمون » · وقد توضع الأواني الكانوبية داخل صندوق من الخشب أو الحجر ، استغلت سطوحـــه الخارجية لحفر نقوش اضافية أدعية للآلهة والالهات المعتادة التي تبسط حمايتها على الأحشاء • كثيرا ما وجدنا صناديق لآنية الأحشاء ذات اسطح ملساء في العديد من اهرامات الدولة القديمة والوسطى الملكيــة (شكل ٥٧) ، مثل الهرم الناقص من الأسرة الثالثة عشر في جنوب سقارة حيث نحت الصندوق الكانوبي والتابوت كليهما كقطعة واحدة مع أرضية غرفة الدفن • وازدادت زخارف الصناديق الكانوبية في الدولة



شكل ٧٥ \_ صندوق الأوعية الكانوبية

المديثة اذ زينت سطوحها الخارجية بالنقوش والكتابات ، كما طمعت تجاويف المنحوتات أحيانا بعجينة زرقاء وكثيرا ما صنعت تلك الصناديق من حجر المرمر وزينت بصور الرباب « ايزيس » و « نفتيس » و « نيت » و « سرقت » مجسدة على أركانها ، وقد نشرت اجنحتها لتضم معتويات الصندوق وتعفظها • أما الصناديق الكانوبية لغير الملوك ومن في منزلتهم فقد اتخلت في الغالب من الخشب ، وبها أربعة عيون لوضع الأواني الأربعة • وبينما لم تتعد صناديق المدولة الوسطى ان تكون صناديقا مستطيلة وبسيطة ذات أغطية مسطحة ، ظهر في العصور التالية طراز جديد مكون من وعاء في صورة مقصورة مثبتة على قاعدة بشكل الزلاقة • ويشاهد أحيانا هذا النوع في الجنازات التي تصورها مناظر المقبرة اوبرديات الدولة الحديثة وما بعدها (شكل ٥٨) •

نجد في صور طقوس الدفن بعض الشمائر سحيقة القدم التي نشأت من معتقدات دينية تناقلتها الأجيال منذ مطلع التاريخ المصرى ، كما يظهر عدد من المناظر الحائطية من الدولة القديمة والعصور التالية بعضا من شعائر نوع أنواع المدي يؤديه المحتفلون بالجنازة بزيارتهم لمراكستر شتى



شكل (٥٨) صندوق كانوبي في صورة القصورة

اللعبادة ، وكان معظمها يقع في مصر السفلي • وقد سبق وان اشرنا في عجالة الى تلك الرحلة أثناء وصفنا للدفنات المصرية القديمة في الفصل الثالث ، وبقي علينا الآن أن نشرح اصل هذا الحج ومعناه الديني . تبدو لنا هذه الطقسة من مقابر الدولتين الوسطى والحديثة وهي متأثرة أيما تأثر يعقيدة أوزيريس ، وكانت أبيدوس من الأماكن التي يزورها القارب الجنزى ، بيد أن روايات الدولة القديمة أظهرت عدم اتصال الطقسة في الأصل بأوزيريس . بل ان المناظر في الواقع ترمن للشعائر الحكام بوتو القدماء ، وكانت بوتو عاصمة الدلتا في عصر ما قبل الأسرات ، لذا فان تلك المناظر تشير الى وقت يسبق توحيد البلاد في دولة واحدة • ويبدو أن جنازات حكام رؤساء بوتو الأوائل كانت تطوف بالمراكز الدينية الرئيسية في الدلتا خاصة سايس وهليوبوليس ، وأحيانا منديس ، ويهبيت الحجر ، قبل أن تعود إلى جيانة بوتو نفسها ، حيث يستقبل الراقصون الملك الراحل ، وكانوا يمثلون أسلافه ، وهم يظهرون في مناظر المقسابر المتأخرة بوصفهم « الماوو » ، أي مؤدو الرقصات الدينية في الجيانة • وليست صور مقابر الأفراد الا صدى لتلك التقاليد الجنزية الملكية القديمة كما أعيد تفسرها واستخدامها في جنازات العامة • وتظهر نقوش الدولة القديمة القارب الجنزى راسيا فى بوتو أو سايس حيث يستقبله أحد الكهنة المرتلين و « راقصوا الماور » • وفيها صورت المدن برمز من روسوز مبانيها الدينية ، مثل بوتو التى مثلت كصف من المقاصير المقبية يتناثر فى ارجائه أشجار النخيل ، ومثل سايس التى رمز لها بساريتين من سوارى الأعلام منتصبتين أمام معبد « نيت الكائن فى المدينة (شكل ٥٩ ) • كانت مقصورة بوتو



المعروفة باسم «البر ـ نو » في اللغة المصرية ، رمزا على جانب. عظيم من الأهمية ، ثم اصبحت مقصورة قومية لمصر السفلي • ثم مالبث أن نسى المصريون المعنى المقيقى لتلك الأشكال التي استمروا يصورونها في مناظر مقابر الدولة المديثة كتقليد من التقاليد الجنزية فحسب • وفي بداية الأمر صورت اشكال سايس وبوتو على مستويين منفصلين ، ثم غلب دمجها في وحدة واحدة ، كما نرى في (شكل ١٠) المأخوذ من مقبرة رخ ـ مي ـ رع من الأسرة الثامنة عشرة في طيبة ، ويلاحظ أن ساريتين من سوارى اعالم سايس قد الوصلتا خطآ وكونتا بابا، رسمت فوقه مقصورتى بوتو ونخليها

صارت الصلة بين المج وبين ظقوس الجنازات الملكية في بوتو نسيا منسيا ، وعوضا عنها ربط المصريون الحج بالاله أوزيريس ، والعقدوا أهم مراكسن عبادته في أبيدوس وأبوصير بقائمة المزارات • وبات « راقصو المساوو »



شکل (۹۰) دمزا سایس وبوتو المتصلین ، من مقبرة دخ ـ می ـ دع فی طیبة

يستقبلون الجنازات في الجبانة أينما كانت ، ولم يسد المصرى يرى فيهم الاحلية يزيدون بها من فغامة طقوس الدفن ، اذ كان الزمان قد اسدل الستار على علاقتهم بملوك بوتو الغابرين ، وا نظلت نموتهم والقابهم في المناظر الهيروغليفية همزة المملة بينهم وبين أصل الشميرة، اذ ظل هؤلاء يعتفظون حتى ابان الدولة المديشة بنفس طريقة الكتابة المتيقة ، ولقد وصفت مجموعات من الشخصيات بأنهم من «أهل دب» أو من «أهل بي» وهما محلتان متجاورتان كانتا تؤلفا مدينة بوتو و وربما كان ظهور مثل تلك الشخصيات في الجنازات احجية مبهمة للمصريين ابان الدولة المديثة ، الذين كانوا يمارسون للمصريين ابان الدولة المديثة ، الذين كانوا يمارسون تقليدا لا يدركون كنهه و ويظهر شكل ١٦ الأسلوب التقليدي المتبع في تمثيل زيارة سايس أو بوتو خلال الدولة الحديثة ،



شكل (٦١) زيارة سايس وبوتو عن مقبوة « باحرى ، في الكاب

تعن نستبعد أن يكون المصرى قد أدى فعالا هاله المج الدينى اذ أن وجود المناظر فى المقبارة ، كما سبق وأن لاحظنا ، قد أغنى صاحبها عن اداء الطقاوس ومن حين الى حين مثل المصرى أحداث زيارة ابيدوس فى صورة رمزية أثناء عبوره نهر النيل مع جثمان المتوفى فى طريقهما الى المبانة الواقعة على الضفة النربية للنهر ، وربما ايضا قام بمعاكاة لبعض من الطقوس الأقدم عهدا على هذا النحو أن انتشار تمثيل المناظر المقديمة لهو بالمثال المسن على حرص المعربين على منواصلة ممارسة عاداتهم الدينية السالفة ، خاصة ما تعلق منها بالمعتقدات الجنزية ، والتي لم يزدها الابهام الاجاذبية واثارة .

تخيل المرى وفقا لطريقة تفكيره المعتادة أن رحلة المج لا بد وان تتم بقارب أو زورق ، يبحر في قنوات النيل التي لابد وان تتم بقارب أو زورق ، يبحر في قنوات النيل التي تتخترق الدلتا - وربما يقسر استخدام القسوارب في تلك الشعيرة ، ولو تفسيرا جزئيا ، السبب الذي دعى المعريين لدفن قوارب حقيقية قرب بعض المقابر ، خاصة بعض أهرامات ملوك الدولتين القديمة والوسطى على وجه التحديد لقد كان مغزى تلك الزوارق موضعا للنقاش ، اذ استطاع البعض أن يربطها بعدد من المفاهيم الدينية المتباينة ، ربما كانت قوارب شمسية تمثل زورق رع ، الذي سيستقله الملك بعد رحيله ، أو لعلها على صلة بشعيرة الحج الى « بوت. « » وربما لم تكن الا وسيلة من وسائل المواصلات ليستخدمها صاحبها في التنقل و واذا صح أن لقوارب عصر بناة الأهرام طبيعة شمسية ، فمن المستبعد أن يكون الأمر كذلك للزوارق الأقدم عهدا التي دفنت في محاذاة مصاطب نبلاء الأسرة الأولى في سقارة وحلوان ، لذلك لان عقيدة الشمس الم يكن لها شأن كبر بعد وعلنا لانكون قد جانبنا الصواب اذا عزونا منشأ القوارب المدفونة ، لا الى فكرة واحدة ، بل الى خليط من المعقدات تتمشل فيه عقيدة الشمس مع الشعائر الجنزية الأقدم عهدا لمدينة بوتو •

ان من أبرز ملامح العقيدة الجنزية المصرية التداخل والتعقد ، الذى نشأ عن ظهور أفكار جديدة أدخلت فى صلب العقيدة دون نبذ للأفكار القديمة ، ومن الأمثلة النموذجية لهذا الأمر الكتابات الجنزية فى كتاب الموتى لقد سبق وأن رأينا حاجة المصرى للتعاويذ حتى يتغلب على العقبات التى تعترض طريقه الى الجنة عقبة عقبة ، على الرغم من أن المصريين كانوا قد ضمنوا كتابهم تعاويذ معينة ذات أثر واسع النطاق ، وكان فى وسعها أن تؤمن للمتوفى أن يبسط الأمور كثيرا لو كان قد حذف التعاويذ معدودة الأثر والفائدة حتى يختصر الكتاب الى تعويذة تضمن للمتوفى سلامة العبور الى العالم الآخر ، لكن هذا لم يكن من طبيعة المصرى ، ويمكننا أن نرى أمثلة أخرى لهذا المجز عن غربلة تراكمات المواد المتكررة ، حتى تكتسب شكلا أكثر بساطة تراكمات المواد المتكررة ، حتى تكتسب شكلا أكثر بساطة وفعلية ، فى مظاهر أخرى للحضارة المصرية ، وخير مثال

لهذا . احتفاظ المصرى بمئات من العلامات الصوتية التى استخدمها لكتابة لغته على الرغم من قدرته على استبدالها بآبجدية من اربعة وعشرين حرفا كانت فى حوزته و ومن ناحية أخرى أسهم نفس هذا العزوف عن قبول التغيرات السريعة اسهاما كبيرا فى تشكيل الطبيعة الثابتة والسلفية للحضارة المصرية وربما كان هذا هو السر فى طول بقائها المحضارة المصرية وربما كان هذا هو السر فى طول بقائها

## الفصل السابع

## توابيت ونعوش (\*)

سبق وأن تناولنا في اقتضاب في أحد الفصول السابقة المحاولات الأولى التي قام بها المصريون لحماية الجثة مما يملأ القبر من تراب وأحجار ، وذلك بوضعها داخل وعاء من نوع ما ، وكان لايزيد في العادة عن وعاء بسيط من الخشب أو القش المجدول • ومن تلك البدايات المتواضعة نشات سلسلة متتابعة من النعوش الأكثر اتقانا ، التي تباينت طرزها تبعا للعصر • ولقد أثرت المعتقدات الدينية كثيرا يعلى تطور التوابيت والنعوش باعتبارها المستقر الأخير للجثمان ، وسرعان ما ظهرت لها رموزها الدينية الخاصة بها ، ووحد المصريون التابوت بكامله ، لاسيما غطاءه ، مع ربة السماء نوت ، التي كانت تمثل كثيرا داخله ، فاذا صورت ربة السماء تعتم اعتبار هذا النطاء مرادفا رمزيا للسماء أما على أرضية التابوت ، فقد استبدل المصريون احيانا مصورة موت بالاله سوكر أو الربة حتحور ، وهما من أرباب

<sup>(%)</sup> أثرت ان الرجم كلمة Coffin يعش و sarcophagus بنابوت للتمييز يبنهما على الرغم من أن نعش العربية تعادل bler الذي يستخدم لقل الجمال ال المابرة ، وكلمة sarcophagus لابنينية الأصل وتعنى الحجر الذي يلتهم اللحم ، كناية عن تحلل الجنة داخله ، ويستخدم في العادة للدلالة على التوابيت الحجرية ، ( للترجم )

الجبانة • وما أن حل عصر الدولة القديمة حتى كانت رموز التوابيت الدينية قد رسخت ، كما يتضمح لنا من بعض الفقرات في نصوص الأهرام •

« لقد جمعت لك نفتيس أعضاءك كلها باسمها هذا مشات ، سيدة البنائين • واسبغت عليهم الصعة من أجلك • ولما كنت قد منحت الأمك نوت في اسمها « التابوت » ، فقد احتضنتك في اسمها « النعش » ، وأحضرت لها في اسمها « المقبرة » (١) •

صنع المصرى نعوش العصر المبكر للأسرات الخشبية ، وهي أقدم نعوشه الحقيقية ، بأحجام صغيرة وكبيرة لتوائم الجثث المسجاة في وضع منكمش أو طولى ، ثم أصبح • الوضع الطولي هو القاعدة • وكانت تلك النعوش تتألف من الواح وقضبان صغيرة من الخشب تمسكها دسرات خشبية dowels وقد استمر هذا الأسلوب في صناعتها حتى آخر عصور التاريخ المصرى • ولما كان الخشب الجيد نادرا في مصر ، فقد اقتصد المصريون في استعماله في منتجاتهم الى حد بعيد ، مما جعلهم يفضلون ترقيع النعش بقطع صغيرة من الخشب على اللجوء الى نحت ألواح كبيرة من الخشب نظرا للفاقد الكبير الناجم عن نحتها • وكان لنعوش الفترة المبكرة لعصر الأسرات رموزها الخاصة بها ، التي غالبا ما كانت كوات رأسية تحفر على امتداد جوانبها ، وتعسرف باسم « واجهة القصر » ، وكان هذا التصميم شائعا في المصاطب الطوبية لذلك العصر (شكل ٦٢) • وهو يمثل في الواقع واجهة منزل ، اقتبس شكلها من المباني البدائية التي كانت تصنع من البوص ، ويعنى ظهورها على النعوش أن المصرى يمثلها بمنزل للمتوفى • ولا يقتصر هذا الطراز على نعوش الفترة المبكرة ، اذ يظهر بصورة متقطعة على النعوش المشبية والتوابيت المجرية في مختلف العصور • وغالبا ما صاحب هذا التصميم الزخرفي استخدام غطاء متبى ، اقتبس من شكل اسقف المباني المبكرة ، وكانت كل كوة عميقة من الكوات المحفورة على جوانب تلك النعوش تمثال بوابة ، تستخدمها «كا» المتوفى في الخروج • ثم صور المصرى في الدولة الوسطى بابا كاملا من نفس هذا الطراز بالألوان على سطح النعش المستوى •



شكل (٦٢) ، تابوت ذو كوات من عصر الأسرات المبكر

عمد المعريون من نهاية عصر ما قبل الأسرات حتى الدولة القديمة الى وضع عدد من الدفنات الفقيرة فى جرار ضخمة ، كبديل للنعش الذى يعتاج الى تكاليف أكبر • وكان بوسعهم أن يضعوا الجثمان داخل جرة أو تحت اناء مقلوب ، ولكن فى كلا الحالتين تحتم أن تطوى الجثة فى وضع شديد الانكماش • واستخدم أحيانا اناء لاحتواء الدفنة يوضع عليه آخر كغطاء له • وكان من المكن أثناء الدولة القديمة

آن يقام قبو مدرج corbelled من الطوب اللبن لحماية اناء الدفن ، وان كان المصرى قد اهمل وقاية تلك الأوعية الفخارية في أفقر الدفنات ، وترك الجثة دون غطاء سوى المجدران الطوبية •

كانت أقدم نماذج للتوابيت المجرية التي تعود الى الأسرة الثالثة صناديقا خشنة بعض الشيء موضوعة في المقابر الخاصة ، وهي عبارة عن صندوق مستطيل من المجر الجيري الأبيض تخلو جوانبه من الزخارف ، وله غطاء شبه مقبى ولقد عشرنا على بعض الأمثلة لتوابيت أفضل صنعا داخل المدافن الملكية ، بما فيها المجموعتين الهرميتين للملك زوسر والفرعون سخم ح خت ، فمن داخل الدهاليز المنقورة في باطن الأرض على البانب الشرقي لهرم زوسر ، جاء تابوت مرمري حسن الصنع ، قد من كتلة واحدة بالطريقة المعهودة ،

ويتميز تابوت سخم خت بطراز فريد ، اذ يفتح برفع لوح حجرى في احد طرفيه بدلا من الغطاء التقليدى (شكل ١٣٠) • وكانت مقابر الملوك والأثرياء ابان الدولة القديمة تضم باستمرار توابيتا فاخرة ، وتتمثل فخامتها في صلابة مادتها

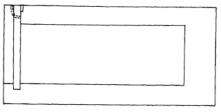

شكل (٦٣) قطاع من تابوتِ سخم ـ خت

القادرة على منالبة انواء الدهر أو فى نوعية زخارفها ، التى ينلب عليها شكل واجهة القصر ذات الكوات ، ولقد قلد أكثر النبلاء ملوكهم فى استخدام التوابيت المجرية المقدة ، ويبدو أن التوابيت الفخمة لم تكن الا هبة ملكية ينالها المحظوظين وقد سجل النبيل أونى الذى عاش فى الأسرة السادسة ، وفى نقشه الهروغليفى :

« رجوت جلالة سيدى ان يحضر لى تابوتا من العجر الميرى الأبيض من طرة • فأمر جلالته حامل ختم الاله وطاقم بحارة تحت قيادته أن يبحرا الى هناك حتى يحضرا لى هذا التابوت من طرة ، وقد عاد به وبغطائه الى العاصمة فى قارب نقل كبير • • • • (٢) •

وكان من السهل رفع غطاء التابوت اعتمادا على بروزين حجريين على كلا طرفيه ، ويبدو أن المصرى قد فضل بصفة عامة أن يتركهما على أن يزيلهما بعد الانتهاء من اغلاقــه « وهي نتوءات كبيرة الى حد بعيد وتظهر بصفة منتظمة في توابيت الدولة القديمة ، لا سيما أفضل أمثلتها • وربما يرجع ذلك الى أن أغطيتها لم يكن طولها يزيد على التابوت، مما يحيد ابتكار وسيلة لرفعها ، ويلاحظ ان الكثير من التوابيت الخشنة تفتقر لمثل تلك النتوءات اذ يبرز الغطاء عن حافة التابوت بروزا خفيفا عند كلا الطرفين ، واستمرت صناعة التوابيت في أفقر المقابر من الحبر الجيرى ، ومنها أمثلة كثرة تركت خشنة وتخلو سطوحها الخارجية من النقوش ، وتبدو عليها علامات أزميل النحات بوضوح • وتتسم النصوص المحفورة على أفضل التوابيت المصنوعة من العجر في الدولة القديمة بالايجاز عادة ، وتقتصر عامة على تسجيل اسم صاحبها وألقابه ، واستخدمت النعوش الخشبية لحفظ الجثث داخل التوابيت الحجرية ولم تكن تلك

النعوش الا صناديق خشبية بسيطة ذات أغطية مسطحة • وكانت نعوش الدولة القديمة الخشبية تتخف من ألواح خشبية غير منتظمة ، بحيث كان من المتعدر انطباقها دون ترك فراغات بينها ، ولقد عالج النجار تلك الثقوب بسدها بقطع خشبية صغيرة تقطع بحيث تماثل شكل الثقب تماما ، وتوضع فيه كما لو كانت قطعة من قطع لنز الصورة الممزقة ، ثم تثبت في موضعها بخواير خشبية • ويظهر ( شكل 15 )



شكل (٦٤) نعش خشيى من الدولة القديمة

هذا الأسلوب كما نفذه المصريون في جانب من جوانب نعش تقليدى • وقد قطعت أطراف الالواح عند أركان الصندوق بزاوية 20 درجة ، حتى يمكن التحام اركان الصندوق التحاما حسنا • ومن جديد استخدم المصرى الخوابير لتثبيت الألواح • وقد تكون نعوش الدولة القديمة مغطاة بالنقوش أو الصور الملونة ، أحيانا على الجدران الداخلية والخارجية مما ، الى جانب اسم المتوفى والقابه • وقد تضم زخارف السطح الداخلي قائمة تقليدية للقرابين مثل القوائم المنقوشة على جدران المقابد ، واستمصر استعمال طراز النعوش المستطيلة ذات الغطاء المستوى أو المقبى أثناء الدولة الوسطى ، بيد أن أسلوب الصناعة والزخرفة قد تطور تطورا ملموسا • غير أن بعضا من أفقر التوابيت صنعت على نحو

مشابه لتوابيت اسلافها في الدولة القديمة في نواحيها الأساسية ، بما في ذلك أسلوب ترقيع الالواح الخشبية المشنة ، أما التوابيت الكبيرة التي صنعت للنبلاء الأثرياء في الدولة الوسطى فقد تميزت بأسلوب بالغ الرقى في صناعتها ، اذ شكلت من الواح عريضة من الخشب المستورد ذات فواصل مستقيمة وتسير في خطوط أفقية على طلول جوانبها • ويظهر هذا الأسلوب الفاخر في الصناعة في شكل ٢٥ • وكانت تلك النعوش الفاخرة تزين من الداخل والخارج بصور تلون مباشرة على الخشب • أما التوابيت الخشنة التي كانت تصنع لمن هم أقل ثراء فلم تكن تزين الا من الخارج ، بعد أن تطلى سطوحها بطبقة من الملاط لاخفاء عيوبها •



شكل (٦٥) نعيش خشبي من الدولة الوسطى

وكانت اللحامات الركنية تثبت بواسطة خوابير خشبية (شكل ٢٦) • والى جانب الخوابير الخشبية استخدمت الحبال لربط الألواح ، وفي أحيان قليلة استخدمت طريقة العاشق والمعشوق • ولم يكن اللسان العاشق ينحت من نفس اللوح الخشبي ، بل كان النجار يصنع ثقبين متقابلين في حافتي اللوحين الخشبيين ، توضع في أحدهما قطعة منفصلة من



شكل (٦٧) طريق العاشق والعشوق

شكل (٦٦) خوابير عند احدى اللحامات الركنية في أحد توابيت الدولة الوسطى

الخشب لتشكل اللسان البارز (شكل ٦٧) . وكما هو الحال في توابيت الدولة القديمة الحجرية كانت أغطية النعروش الخشبية الكبيرة ترفع من بروز دائري عند كلا طرفيها . ولما كان النعش الخشبي أكثر خفة فلم يكن له الا بروز واحد ، يزال عادة بعد الانتهاء من الدفن على عكس الحال في التوابيت الحجرية • وكان الأثرياء يدفنون في نعوش متعددة ، يولج الواحد منها في الآخر ، ويقوم النعش الخارجي مقام التابوت المجرى • وتتمير زخارف التوابيت الجيدة من الدولة الوسطى بأهمية فائقة • وتكتب النقوش على السطح الخارجي الأفضل الطرز في أسطر أفقية ورأسية في أسلوب تقليدى ، كما يظهر (شكل ٦٨) • وتصور العينان المنقوشتان عند رأسه على الجانب الأيسر ، أما بمفرديهما واما في صحبة صورة لمدخل معقد من طراز مداخل واجهات القصور • ويتوقف ترتيب النصوص على السطح الخارجي على وضمع الجثمان ، الذي يسجى على جانبه الأيسر بحيث تكون العينان المرسومتان على التابوت امام وجهه مباشرة • وتمثل العينان عينا الاله حورس ، وهما تضفيان الحماية على المتوفى وتمكناه من النظر



شكل (٦٨) تنظيم الثقوش على تابوت من الدولة الوسطى

خارج النعش ، بينما تيسر له البوابات المصورة الدخول والخروج • وتبدأ النقوش من عند رأس المومياء ، وتسير النصوص من هذا الركن في كلا الاتجاهين نعو الساقين ، كما يظهر (شكل ٦٨) • ويدور حول الحافة العليا نقش أفقى طويل يضم صلاة تقليدية خاصة بالقرابين ، وينتهى باسم والقاب المتوفى • وتنقسم النقوش الراسية الى نوعين ، فهى اما سلسلة من العبارات القصيرة ، تكتمل كل منها في سطر واحد ، وتستنزل بركات الالهة على المتوفى ، وأما نص مستمر ينتقل من سطر الى آخر ، وهو مأخوذ من النقوش البخزية التقليدية • وهى النصوص المألوفة على عدد كبير من النعوش • وهناك بالطبع استثناءات تظهر فيها نقوش أكثر تنوعا وتعقيدا •

ويعد النعش الخسبى الداخلى « لسنى » فى المتحف البريطانى نموذجا جيدا الأفضل أنواع التوابيت المزخرفة فى الدولة الوسطى ، وتؤلف نقوش الأعمدة الثلاثة الرأسية التى تظهر فى الصورة الفوتوغرافية ( لوحة ٢٤) نصا واحدا مستمرا ، لقد بسطت أمك نوت جناحيها عليك ، وجعلت منك الها ، ولم يعد لعدوك وجود ، ياسنى »(٣) ويمثل غطاء التابوت هنا ربة السماء نوت ، كما ذكرنا من قبل فى هذا

الفصل ، وتدعم زخرفة الجزء العلوى من تلك الرابطة بين غطاء النعش والسماء ، وهى تمثل قارب اله الشمس وهو يعبر السماء ، ومن ناحية أخرى يمثل قاع التابوت العالم السفلي ويزين بنصوص دينية وصور تمثل اقساما مختلفة من هذا الاقليم الاسطورى ، وتكتب هذه النقسوش ونقوش والجزء الأسفل من الجوانب الداخلية للنعش بالخط الهيراطيقى، وهى تنتمى الى مجموعة هامة من النصوص تعسرف باسم نصوص التوابيت ، وهى نصوص مستمدة من النقوش الملكية المبكرة داخل الأهرام ، وقد حورت التعاويذ بعض التحوير عبر الزمن ، وباتت تكتب على نعوش الأشخاص العاديين والهدف من تلك النصوص مثل سائر الكتابات الجنزية \* هو ضمان سعادة المتوفى بكل وسيلة ممكنة ، وضمان انتقاله الى العالم الآخر في صورة اله •

ويشتمل الجزء المتبقى الزخارف الداخلية على صلاة خاصة بالقرابين كتبت فى سطر أفقى واحد حول الحافة العليا ، مثلما كتب النص الخارجى وان كانت تلون تلوينا أدق فى الغالب ، بحيث تلون كل علامة هيو غليفية بأكثر من لون وتحت هذا النهر الكتابى شريط يمثل صورا ملونة لقطع الأثاث الجنزى وأشياء أخرى ذات طابع تمائمى ولقت اقتبست تلك الصور من الشعائر الجنزية الملكية المبكرة مثلما هو الحال مع نصوص التوابيت ، وهى لا تصور الممتلكات الغعلية للمتوفى من الأفراد لعاديين ويكتب اسم كل مادة بجوارها على أفضل النعوش .

ونعن نعرف توابيت حجرية ذات زخـارف مشابهـة الى حد ما فى مقابر الأسرة الحادية عشرة فى طيبة ، وان كانت ليست بالشائعة وتوابيت أميـرات هـذه الاسرة التي عشر

عليها في مقابرهم في الدير البحرى مختلفة بعض الشيء اذ انها مزخرفة بزخارف متنوعة تظهر فيها مناظر للحياة اليومية • كما انها تختلف عن التوابيت العادية نظرا لانها مصنوعة من كتل منفصلة من الحجر الجيرى مثبتة عند أركانها، بدلا من أن تشكل من كتلة واحدة من الحجر • وقد صنعت توابيت فراعنة الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من أحجار صلبة ، وقد شكلت أغطية معظمها بهيئة القبو التقليدية والنهايات المرتفعة • وقد تركت جوانب تلك التوابيت أحيانا دون زخرفة ، وان كان لبعضها زخرفة بهيئة الكوات التي تمثل واجهات القصر تدور حول الجزء الأسفل ، ويعلوها مسطح أملس (شكل ٢٩٠) • وتوجد في هذا الجزء الأملس



شكل (٦٩) تابوت مزين بكوات من الدولة الوسطى

عند نهاية الرأس على الجانب الأيسر العينان التمائميتان و وتوجد توابيت حجرية لأفراد ذات سطوح ملساء وجـوانب مزخرفة بالكوات وأغطية مقبية في مقابر أثرياء الأسرة الثانية عشرة ، لا سيما في الرقة واللاهون ولقعد بلغت صناعة بعض توابيت الدولة الوسطى درجـة ملـحوظة من الاتقان ، ومنها تابوتان من مقابر اللاهون الخاصة لا يمكن تمييز أى خطأ فيهما دون اللجوء الى أقصى درجات الدقة فى القياس ، بل ويتسم تابوت سنوسرت الثانى بدقة بالغة فى النحت ، حتى أن الانحراف فى جوانب التابوت الذى على شكل متوازى المستطيلات أو اختلاف فى تسوية السطوح عن الاستواء التام يكاد ان يكون معدوما ، بيد أننا لم نفحص كل التوابيت لنتأكد اذا ما كانت تتمتع بنفس الدرجة من الدقة أم لا •

أثناء الدولة الوسطى صار من المعتاد أن يغطى وجه المومياء وصدر المومياء بقناع معبوك ، تصور عليه اللحية والوجله بالألوان أو بالتذهيب أحيانا • وكانت تلك الأقنعة تصنع من القماش المقوى بالملاط ، وهو ما يعرف الآن باسم الكرتوناج ويمكن تشكيله في ثلاثة أبعاد قبل أن يجف الملاط • وبدا تتاح الفرصة للمحنط أن يشكل ملامح الوجه تشكيلا دقيقا ، حتى يغطى المومياء في تابوتها بقناع يشبه الوجه الانساني ولم تظهر النعوش المشكلة على هيئة البشر قبل الدولة الوسطى • وقد سبق وأن تحدثنا عن بعض منها تميز بأسلوب معقد في اغلاقه في الفصل الرابع • ولقد عثر بترى على نعشين انسانيين في الريفة • وكانا من الخشب الملون تلوینا دقیقا ، وان لم یکن به من النقوش سوی سطر واحد على امتداد سطحه العلوى • وكان استعمال هذا الطراز من النعوش خطوة هامة • ولما كان النعش يصنع وفقاً لهيئة المومياء ، فقد عبر بأفضل صورة عن توحيد المتوفى مسع أوزيريس ، الاله الذي يمثل بصورة المومياء . ومن المهم ان نسجل أن هذين النعشين من الريفة وجدا هما أيضا راقدين على جنبيهما الأيسر داخل نعشيهما الخارجيين المستطيلين حتى يواجها العينين المقدستين المرسومتين على سطحيهما الخارجي ٠ وما أن حلت نهاية عصر الاضمعلال الأول حتى كان هذا

الطراز من النعوش قد توطد في مصر العليا ، وان كان في تطوره بات مختلفا بعض الشيء عن توابيت الأسرة الثانية عشرة ، وتتميز نعوش الأسرة السابعة عشرة بثقل الوزن والضخامة ، وهي مزخرفة بوجه عام بشكل جناحين ريشيين يضمان الصندوق ، وهي زخرفة مميزة حتى أن هذا الطراز يعرف باسم « ريشي » · وهي صيغة النسبة العربية لكلمة ريش • وكان الهدف منها ان تمثل جناحي الالهــة ايزيس والربة نفتيس اللتين مثلهما المصرى في هيئة حداثين واعتبرهما الندابتين المقدستين للميت • وتظهر الالهتان في تلك الهيئة على نحو متكرر في نعوش الفترات المتأخرة وتوابيتها ، كما رسمتا في البرديات الجنزية • ولقد صنعت أفضل النعوش الريشية للملوك ، حيث غطيت الزخرفة بأكملها برقائق الذهب بدلا من أن تمثل بالألوان ، ومن أمثلة ذلك نعش الملك « نب ـ خبر ـ رع ـ انتف » المحفوظ في المتحف البريطاني والذي احتفظ بجزء كبر من الزخرفة الذهبية كما زود بمينين صناعيتين ، وقد اتخذ غطاؤه من قطعة ضخمة من الخشب ضخامة تدعو إلى الدهشة ، مما أدى الى فاقد كبر في النشب أثناء نحتها ، بدلا من أن يصنع الغطاء من قطع صغيرة من الخشب بالطريقة الأكثر شيوعا • وثمة أمثلة أخرى قليلة لتلك العملية التي تستهلك الكثبر من الخشب نعرفها من عصر الاضطراب الثاني ، ولقد قدت بعض النعوش الخشنة الأفراد من طيبة في جذوع الاشجار ، وان كانت تلك في العادة قد احتفظت بالكثر من الشكل الأصلى للجدع ، ولا يمكن أن توصف بانها نعوش أدمية ، وكانت نعوش الأطفال تقد في قطع صغيرة من الخشب ، ولها شكل مستطيل وغطاء مستو ، وهي عادة غير مزخرفة وليست شائعة • وكانت أكثر النعوش الريشية دقة في الصناعة تتألف من أقسام وتعمل نقوشا بالاضافة الى زخارفها الريشية ، ويظهر هذا الشكل على بعض النعوش فى عصر متأخر ، ولكن بطراز أكثر تطورا • ويمكن تمييز النعوش الريشية من نهاية عصر الاضطراب الثانى عن النعوش الأدمية المتأخرة نظرا لسوء محاكاتها النسبى للجسم البشرى •

باتت النعوش الآدمية نمطا تقليديا ابان الدولة الحديثة ، وان تنوعت طرز زخارفها تنوعا واسعا • واخذ المصريون منذ الدولة الحديثة حتى العصر المتأخر في الاتجاء لحشب المزيد من الصور والنصوص من مختلف العقائد لتغطية أسطح النعوش •

وتتميز نعوش الأسرة الثامنة عشرة المبكرة بشيء من البساطة اذ تمثل المومياء وهي ملفوفة بلفائفها السطحية ، وهي أشرطة تجرى بطولها وعرضها في شكل شرائط ملونة على أرضية بيضاء (شكل ٢٠) ، وقد وفرت تلك الأشرطة مساحة كافية للنقوش التي يمكن أن تجرى في اتجاهين متضادين بدءا من المنتصف وحتى الأطراف • وتغلو معظم نعوش الأسرة الثامنة عشرة المبكرة من أي تمثيل للأيدي ، وان كانت قد صورت على نعش الملكتين « أعحمس على صولجانات في هيئة الرمز عنخ (﴿) • ومن المثير أيضا أن لهنين النعشين شالين منحوتين في الخشب ينسدلان فوق كتفيهما ، وكانا في الأصل مرصمين بأحجار شبه كريمة • كتفيهما ، وكانا في الأصل مرصمين بأحجار شبه كريمة • ولقد استبدلت بالأشرطة الكتابية المتعددة عمود واحد من ولكتابة يجرى بطول سطح التابوت مارا بمركزه • وكان

<sup>(※)</sup> علامة الحياة وتعرف أحيانا باسم الصليب المصرى أو الصليب ذر العروة · ( المترجم )



شكل (٧٠) شرائط كتابية تعاكى لفائف المومياء الأسرة الثامئة عشرة

نعش « مریت ـ أمون » الضخم الذی عشر علیه فی الدیــر البحری من نفس الطراز ، لكن الیدین تقبضان علی صولجانات فی هیئة نبات البردی بدلا من علامة عنخ • وقد تبین ان

هذا النعش يحتوى على صبغة زرقاء فى النقوش المحفورة على الشال • وكان مزين بزجاج طعمت به العينين وحاجبيهما • بيد أن كل تلك التفاصيل ليست الا ترميمات نفسنت فى الأسرة الحادية والعشرين لاصلاح النعش الذى كان اللصوص قد عبثوا بمحتوياته • وكانت الزخارف الأصلية تضم نقوشا فائقة المجودة مطعمة بأحجار شبه كريمة بالاضافة الى ما كان يغطى السطح من ذهب وفير •

ثم استغل مصرى الأسرة الثامنة عشرة فيما بعد الفراغات بين الشرائط الكتابية الممتدة بطول النعش وحوله لكتابة المزيد من النقوش ورسم صور اضافية وكانت النعوش تصنع بمهارة بحيث تطابق الجثمان مطابقة تامة ، حتى تصبح نسخة جيدة من شكل المومياء • وصار قناع الوجه جزءا لا يتجزأ من النعش ، وغالبا ما كانت العينين وحاجبيهما يطعمان وتلتف حول الوجه لحية ثقيلة ، ثم وبات من المعتاد أن تمثل بالنقش، وان حذفت أحيانا من أول النعوش الداخلية ، اذا ما تعددت النعوش وتداخلت ، كما نرى في مجموعتي النعوش المتداخلة لتوبا ويوبا ، والدي الملكة « تيا » · وتمثل تلك المجموعتان طراز نعوش الأسرة الثامنة عشرة المتخرة خير تمثيل ، وهما يظهران اتجاها متزايدا لتصوير المناظر الدينية ، فنرى على الغطائين صور نسور تبسط اجنعتها فوق الالهة نوت ، أو تتكرر صورة الربة وهي ناشرة جناحيهــا • وحــول كتفي النعش المصنوع على هيئة المومياء قلادة عريضة ذات نهايتين على شكل رأس الصقر ، مرصعة بعيون مطعمة ملونة • وقد زخرف نعش يويا وتويا الأول والثاني زخرفة ذهبية دقيقة ، ويمتاز النعش الثالث بضخامة الحجم ، وهو مكسو بطلاء من القار تقطعه أشرطة من النقوش تحاكي أربطـــة المومياء • وتوجد في الجزء السفلي من هذا النعش الأخير بين الأشرطة النصية صور أبناء حورس الأربعة مذهبة • ويحاكى شكل هذا النعش التوابيت المجرية من نهاية الأمرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة ، وينبغى أن توصف فى الواقع على أنها توابيت خشبية لا على أنها نعوش • وفى النهاية وضعت النعوش الثلاثة المتداخلة « ليويا » ونعش « تويا » المتداخلين فى تابوتين حجريين مستطيلا الشكل هائلا المجم ، وكان كلاهما موضعا على قاعدة يشكل الزحافة • ويتمتع هدين النعشين بأهمية كبرى ، اذ انهما الوعاءان الفعليان الذان وضعا على زحافات أكثر صلابة أثناء الرحلة • ويمتاز تابوت وضعا على زحافات أكثر صلابة أثناء الرحلة • ويمتاز تابوت عطاء تايوت « يويا » ، الذى ينحدر من احد الطرفين الى غطاء تايوت « يويا » ، الذى ينحدر من احد الطرفين الى الطرف الآخر فى هيئة سقف مقصورة • وكلاهما منطى شكل الشرة وصور لأبناء حورس وغيرها من المعبودات شكل شكل ( ۷۲ ، ۷۲ ) •





شکل (۷۲) تابوت « تویا اخشبی ،

ولئن كانت أغلبة نعوش الدفنات الخاصية مزخيرفة بالأصباغ ، الا أن التذهيب كان شائعا • فكان لمغنية أمون في معبد الكرنك في طيبة « حنوت ـ محيت » نعشان آدميان يكادان يكونان مغطيين بالذهب تماما ، ويمكن رؤيتهما في المتحف البريطاني ( لوحة ٢٥ ) • وفضلا عن هذه النعوش كانت المومياء مغطاة بكرتوناج مزين بزخارف مقطوعة تمثل صور الأرباب • وقد توسع المصريون في استعمال الكرتوناج توسعا عظيما في الدولة الحديثة ، اذ لم يقتصر استعماله على صناعة اقنعة الوجه بل امتد ليشمل صناعة صناديق كاملة لحفظ الأجساد • وكان رخص سبعره النسبي وامكانية تشكيله بهيئة المومياء الخارجية بصورة تفضل المواد الأخرى وراء انتشار استخدامه بين أفراد الشعب ، كما أن سطحه المغطى بالملاط الأبيض وفر أرضية ممتازة لرسم الصور الملونة • وقد تصنع نعوش الكرتوناج من قسمين كغيرها من النعوش ، ويربط الجزءان من ثقوب تمتد على الجانبين أو يخيطا في الظهر • وزخارف هذا النوع من صناديق الاجساد معقدة أشد التعقيد في الدولة العديثة ، وهي تشتمل على مجموعة متنوعة من العناصر الدينية • واذا أخذنا نموذجا لها بسيطا بساطة نسبية ( لوحة ٢٦ ) لوجدنا أن موضوع الزخارف يسير على النحو التالى :

ثمة جعران يمثل اله الشمس ناشرا جناحية على الجنزء العلوى من الصدر أسفل القلادة الثمينة • والى أسفل توجد آربعة صفوف من الزخارف ، يضم أولها منظرا يمثل حورس وهو يأتي بالمتوفي ، وهو كاهن يقال له « تجنت ــ مــوث ــ نجبتيو » ، الى حضرة الالهات الأربع الحاميات ، أي ايزيس ونفتيس ونيت وسرقت ، وقد كتبت اسماؤهن فوقهن • أما المنظر التالي فيظهر ايزيس الى جوار نفتيس وهما تنشران اجنعتهن فوق الغطاء • وفوقهن يرفرف قرص الشمس وصورته من أكثر الصور شيوعا في الفن المصرى • وتظهر ايزيس ونفتيس من جديد في الصف الثالث ، في صورة أدمية عادية ، وهما واقفتان على جانبي عمود « جد » المزخرف ، الذي يرمز الأوزيريس • ويضم الصف الرابع منظرا هاما يمثل الالهين حورس وتوت وقد أخذا يصبان مآء الطهور فوق المتوفى الراكع بينهما • وقد صورت المياه كالمعتاد في صورة سلسلة من علامات « العنخ » و « الواس » اللتين ترمزان الى الحياة والسيادة ، وهي اشارة تصويرية الى قوى الحياة التي يضفيها الماء • وأسفل هذا الصف الأخسر صورة نسر ضخم وشريط كتابي أفقى يضم صلوات خاصة بتقديم القرابين من المأكولات •

وقد تظهر صناديق الأجساد الأخرى من الدولة العديثة اختلافات ملعوظة عن هذا الشكل ، ويبدو أن المصريين قد استعملوا عددا من الطرز في نفس الوقت ، وكان الاختيار النهائي متروكا لمالك الصندوق • ويرجع أن النعوش

وصناديق الأجساد كانت تباع في كميات أعدت سلفا ولم تصنع خصيصا كما يتضح من أمثلة زخارفها كاملة الا أن بها فراغات تركت لاضافة اسم الشارى • ويكشف اختلاف أسلوب كتابة النقوش على بعض النموش أن الاسم قد أضيف بعدما نفذت جميع الرسوم •

ولم يكن تطور النعوش الخشبية في الدولة الحديثة الا تغييرا في مواضيع الزخرفة لا في البنية الى حد كبير ، فكما سبق وأن ذكرنا ، استبدل المصرى بالأشرطة الكتابية السبطة التي شاعت في أوائل الدولة الحديثة نصوصا اضافية ومناظر في في المسافات التي تفصل بينها ، وما ان حلت الأسرة الحادية والعشرين حتى تقلص عرض الأشرطة الكتابية الأصلية حتى لم تعد الا فواصل بين صورة وأخرى . وتحرر المصرى في اختيار موضع كتابة نقوشه ، اذ استبدل بالممود الكتابي الذي كان يجرى عبر منتصف سطح التابوت عمودين متباعدين بعض الشيء وتفصل بينهما مناظر وتمثل مجموعة من النعوش عثر عليها في دفنات كبار كهنة وكاهنات أمون في طيبة تلك الاختلافات خير تمثيل • وقـــد أدى تزايد عدد الصور المرسومة الى زيادة مماثلة في قائمة الموضوعات المستخدمة حتى اننا نحتاج الى مساحة ضخمة لنصف كل تلك التغرات وكان أكثر الموضوعات شيوعا شكلا يمثل مجموعة من الصفوف تصور القرابين المقدمة للمعبودات التي تمثل واقفة أو جالسة داخل مقاصيرها • وكان من المعتاد تمثيل الكائنات المجنحة ( الالهة نوت والجعارين وحيات الكوبرا والصقور والنسور) • وتبرز من بين صور المعبودات بوضوح صورة الاله أوزيريس رب الموتى الرئيسي بصحبة ايزيس ونفتيس اللتين تندبان وفاته . وليس هـذا الا زخرفة الغطاء ، أما الصور والنصوص الاضافية فكانت ترسم فوق جوانب النعش كلها وظهره بأكمله و تمثل مقاصير أخرى تضم آلهة والهات ، أو مناظر ميثولوجية اقتبست من كتب الموتى المعتمدة .

ولا تقل الصور الممثلة في باطن النعش في جودتها عن تلك المصورة على سطحه الخارجي ، وتزين أرضية النعش بصفة عامة بصورة كبيرة للالهة نوت أو ايزيس أو للاله أوزيريس ، وقد يستبدل بهذا الأخسر أحيانا رمزه . أي عمود « جد » وفي بعض الأحيان استبدل المصرى بهذه الموضوعات صورة الملك المؤله امنوفيس الأول ( بير ) أو الالهة حتحور وكان كلاهما معدودا من حماة الجبانة الطيبية ( لوحة ٢٧ ) • وقد تحتل باقى مساحة الأرضية صدورا صغيرة لمبودات مثل نخبت ووادجيت ، وهما الهتي مصر العليا والسفلي على التوالى • وفي بعض النعوش الخاصة نجد في موضع الصورة الوسطى الكبيرة أربعة صفوف من المناظر أو خمسة ، منها ما يمثل المتوفى وهو يقرب القرابين لللآلهة ويتلقى التطهر الطقسي • غير أن السطوح الداخلية لجوانب النعش تحمل المزيد من صور المعبودات • ومن بينها أولاد حورس الأربعة الذين يظهرون بصورة متكررة • وغالبا ماكان السطح السفل للنعش يلون تماما باللون الأبيض أو الأسود، على الرغم من وجود أمثلة ، مثل نعش « بي \_ نودجم الأول »، غطت بكتابات مقتبسة من كتاب الموتى • وقد ازدادت شعبية تلك العادة فيما بين الأسرتين الثانية والعشرين والخامسة والعشرين ٠

استخدمت التوابيت الحجرية لدفن الملوك خالال الدولة الحديثة وإن كانت لم تستعمل لدفن الأفراد الا بصفة نادرة

<sup>(★)</sup> يرجح أنه أول ملك دفن في وادى الملوك ولذا عبده عمال الجبانة • ( المترجم )

ستى الأسرة التاسعة عشرة • ولم يظهـ أول تابـوت أدمى لشخص لا ينتمى للعائلة المالكة قبل الأسرة الثامنة عشرة ، ومن أمثلته تابوتى « مرى ـ مس » نائب الملك فى كوش الذى منح تابوتا خارجى وآخر داخـلى من حجر الجرانيت الأسود ، والأول فى حالة جيدة ويمكن رؤيته فى المتحف البريطانى • وقد نقشت على غطائه أشرطة كتابية نقشا غير عميق ، وهى منسقة بهيئة تحاكى أربطة المومياء ، مثلما هو الحال فى النعوش الخشبية للأسرة الثامنة عشرة • ونرى على جانبى الجزء السفلى صور أولاد حورس واقفين ، والالهين توت وانربيس وبصحبتهما المعلوات الخاصة بهما • ويقول « قبح ـ سنوف » :

« قول قبح  $\_$  سنوف : لقد جئت لكى أحميك ، وأجمع لك عظامك ، وألم أعضاءك ، وقد جئتك بقلبك ووضعته فى موضعه » (3)

ويمثل تابوتا « مرى – مس » هيئة المومياء تمثيلا حقيقيا يدل على مهارة الصانع ، ولقد دفن الكثير من كبار الموظفين ابان الأسرتين التاسعة عشرة والمشرين في توابيت أدمية قدت من أحجار صلبة ، ويغلب عليها ضخامة الحجم وصنعت أغطيتها بطريقة خشنة بعض الشيء واستمر معظمها يمثل . هيئة المومياء المضمدة ، غير أن القليل منها يمثل ، على غير الداءه الرسمي اثناء حياته .

وتعرض توابيت ملوك الدولة الحديثة الكثير من الملامح الهامة ، كما تنم عن تطور مستمر ، ولم يكن أقدم طرزها ، مثل التابوت المعد من أجل الملكة حتشبسوت ، الا نسخة أمينة قدت في المجر من النعوش الخشبية في الدولة الوسطى ، بما فيها المينان التمائميتان والاشرطة الكتابية العمودية الممتدة

على سطحه • وقد قطعت اركانه سواء في الداخل أم الخارج بزاوية قائمة • وليس الغطاء الا مجدال ساذج مستو يبرز بروزا طفيفا عن الجزء السفلي • ويزين خرطوش ضخم سطح الغطاء العلوى . وهو ما يظهر على توابيت الملوك الآخرين حتى عصر تحتمس الثالث . ويشبه احد التوابيت . الذي ترجح نسبته الى الملك تحتمس الثاني وعثر عليه في مقبرة ٤٢ في وادى الملوك ، هذا الطراز شبها كبيرا ، ويوجد على سطح غطائه العلوى أربع نتوءات تستخدم لرفع كتلته الحجرية بالحبال • ولو كان الصناع قد انتهــوا من نعتــه لكــانوا أزالوها • واستمر التقدم في التابوتين الذين صنعا لحتشبسوت باعتبارها ملكا (★) ، اذ نحت الجانب العملوى للغطاء بتحديب كما قدت الأركان الداخلية باستدارة • ولم ينحت المصرى في النعش الأقدم من النعشين الذين صنعا من أجل الملك تحتمس الأول الا الأركان الواقعة بين الجوانب وبين الأرضية ، غير أنه صنع جميع الأركان الداخلية في النعش الشاني باستدارة • وهذا هو أقدم تابوت ملكي ذو نهاية مستديرة عند الرأس ، مما جعل الصندوق يبدو نسخة حقيقية من شكل الخرطوش الملكى • ومن السمات الأخرى لهذين التابوتين الزوايا المشطوفة على السطح ، التي تمثلت بوضوح اكبر في توابيت الملوك التالين • ولقد استعمل التابوت ذو الغطاء المقبى قبوا فعليا لأول مرة في عصر تحتمس الثالث ، وهـو مقعر من الداخل ومحدب من الخارج حتى يوفر فراغا اكبر في الداخل ليتسع للنعوش الداخلية • ثم باتت أغطية التوابيت فيما بعد أكثر تحديا لهذا الغرض ذاته • وكان لتحتمس الرابع تابوت شديد

<sup>(★)</sup> أعد الملك تحتمس الثاني مقبرة لزوجته حتشبسوت باعتبارها زوجة ملكية . وبعد أن مات تقلمت حتضبسوت الحكم وأمرت بياء مقبرة كبيرة لها في وادى الملوك باعتبارها ملكا ، اذ أنها حرصت على أن تعامل معاملة الرجال في ألقابها الملكية • (الشرجم)

الضخامة من نفس الطراز ، منحوت من حجر الكوارتز مثل سائر توابيت الأسرة الثامنة عشرة السالفة • ولم يبق الا الغطاء الجرانيتي لتابوت للملك تحتمس الثالث ، ومن المثر أن نلاحظ أن العينين التمائميتين قـد نقشتا عـلى سطحه العلوى ، ويرجح أن انتقال موضع العينين من مكانهما التقليدي على الجانب الأيسر للتابوت في أقدم انواعه ، الى ان المصرى كان قد اقلع منذ أمد بعيد عن وضع المومياء في مواجهة اليسار وبات يسجيها على ظهرها ناظرة الى أعلى ٠ وتكشف زخارف التوابيت منءصر حتشبسوت وحتى عصر تحتمس الثالث في بعض مواضعها عن اتساق في تمثيل الآلهة وكتابة النصوص اذ تنقش لوحة العين في القسم الأيسر وعلى يمينها يقف أنوبيس وقبح ـ سنوف وبجـوارهما صفوف من النقوش • ويحمل الجانب الأيمن للتابوت صورا الامست وصورة أخرى من صور أنوبيس دوا موتف ، وتمتد تلك الصور على هذا النحو من الرأس الى القدمين • وعلى نهاية الرأس االمستديرة صورت الرب ايزيس ، بينما مثلت نفيتس على القدمين • وتظهر النقوش تطورا تدريجيا ، اذ لا تتألف النقوش المحفورة على اقدمها ، أي تابوت الملكـة حتشبسوت ، الا من فقرات محورة من نصوص الأهرام أو التوابيت الأقدم عهدا ، ثم زاد استعمال النصوص الجنزية الجديدة المعروفة باسم كتاب الموتى على التوابيت اللاحقة ، وقد بات هذا الكتاب أكثر النصوص الجنزية شعبية في الدولة الحديثة .

أصاب الاضطراب المسيرة المضطردة لتطور التوابيت ابان فترة العمارنة ، لذا نجد طرازا مختلفا في مقابر توت \_ عنخ \_ امون واى وحور محب ، وهي تتألف من صناديـق مستطيلة ذات طنف على امتداد حافـة القمة يماثل طنف

المقاصير في المعابد • وقد هيا هذا الطراز الجديد المجال الأحداث تغيرات في الزخارف ، اذ حفسرت صورة لآلهة بالنقش البارز في كل ركن من اركان التابوت ، بينما تنسدل اجنعتها على جوانبه • وهذه الربات هي ايزيس ونيت وسرقت ، وهي الالهات التقليديات الأربع اللاتي يتولين حماية المتوفى • ولقد عثر على تماثيل مذهبة لهن في مقبرة توت عنخ – امون •

زودت مقابر ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين في طيبة بتوابيت خارجية ثقيلة ، كانت تصنع عادة من الجرانيت واحيانا تزخرف بصورة الملك منقوشة نقشا بارزا على الغطاء • ولقد اولجت بعض التوابيت المستطيلة في فتحات في أرضيات غرف الدفن ، ثم غطيت بأغطيتها الجرانيتية • وصنعت بعض التوابيت الداخلية من المرمر ، ومنها تابوت الملك ستى الأول الذي عثر عليه في حالة جيدة من الحفظ عدا غطاءه الذي تهشم تهشيما • وقد نقله بلتزوني الى انجلترا ، وهو الآن محفوظ في متحـف سيرجون سوان John Soan لينكو لنزاين فيله Lincoln's Inn Field فيلدن٠ وهو صندوق فاخر أدمى الشكل تغطيه نصوص وصور من كتاب البوابات • وكانت علامت الهيروغليفية محشوة في الأصل بعجينة زرقاء • ونرى في جوف القاعدة صورة كبيرة للالهة ايزيس محاطة بنقوش دينية • وكان الغطاء مثبتا في موضعه بألسنة tenons نحاسية ، مولجة في فتحات على حواف النعش · ويبدو أنه كان للملك مرنبتاح تابوت من المرمر بهيئة أدمية شبيه بذلك التابوت بيد أنه لم يبق منه سوى جزء من الساق ٠ وقد امتازت نقوش التوابيت الملكية من الأسرتين التاسعـــة عشرة والعشرين بقدر من التنوع يفوق الأسرة السابقة ، وهي تشتمل على فقرات من عدد من النصوص الدينية التي

جمعت من مصادر شتى · ويعالج الفصل السادس الأشكال المختلفة للعقائد الدينية التي تمثلها تلك النصوص ·

استمرت التواست الحجرية تستخدم لدفن الملوك أثناء الأسم تبن الحادية والثانية والعشرين ، وقد جاء أغلبها من حمانة تانيس ، بينما أخذت التوابيت الخاصـة التي شاعت دون افراط في مقابر أثرياء الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين في الاختفاء وحلت محلها النعوش الخشبية • بل ان التوابيت الملكية لم تكن تقطع من المحاجر في عهد ملوك الأسرتين الحادية والثانية والعشرين ، اذ كانت تغتصب من مقابر الملوك الغابرين ويعاد نقشها بأسماء أصحابها الجدد • وهكذا لم تعد أشكال التوابيت التانيسية تمثل تطورا في الطراز اذ أنها تصور نماذج متفرقة لتوابيت من الدولة العديثة بل حتى من عصور أقدم ، جمعت اتفاقا من مصادر مختلفة • ومن بين ثلاثة عشر تابوتا من تانيس جلب ئمانية من مقابر أقدم عهدا ولم تمح كل نقوشها الأصلية في كل الأحوال . ومن بين اسماء أصحابها الأصليين الملك مرنبتاح من الأسرة التاسعة عشرة ورجل من الدولة الوسطى يدعى « أمنى » ، وكاهن يسمى « امنحتب » كان قد دفن في طيبة في الدولة الحديثة • وفي حالات أخرى نحتت التوابيت في عناصر معمارية مختلفة انتزعت من المعابد المجاورة ، التي كانت تستغل كمصدر للأحجار جاهزة القطع ، وقد قطع تابوت الملك شاشنق الثالث في كتف من الأسرة الثالثة عشرة، ونقرت أغطية ثلاثة توابيت في تماثيل بعد اعادة تشبلها • وثمة أمثلة للصناديق المستطيلة العارية من النخرفة بين توابيت تانيس ، كما توجد أمثلة للأشكال الأدمية وأخدى من الطراز الذي شاع في الدولة الحديثة ويمثل التابوت الملكي بنهاية مستديرة عند الرأس • وقد سبق الاشارة الى النعوش الفضية التى وضعت داخل تلك التوابيت فى الفصل الرابع ، وكانت التوابيت الحجرية ابان الدولة الحديثة تعد لتتسع لمجموعة من النعوش ، توضع أحيانا على محفة منخفضة لنقل الموتى ، وكانت النعوش الأدمية تصنع من الخشب المذهب أو المعادن الثمينة ، وأفضل أمثلة أطقم النعوش الكاملة هو مجموعة الملك توت \_ عنخ \_ آمون الشهيرة ،

استمرت مقابر الأفراد بين الأسرتين الثانية والعشرين والرابعة والعشرين في استخدام النعوش الأدمية سواء من الخشب أم الكرتوناج الذى لم يشع استخدامه الا في الدولة الحديثة - ثم طرأت بعض التغيرات على طرازها ، فعلى سبيل المثال كانت الأيدى تنقش نقشا بارزا على النعوش حتى الأسرة الحادية والعشرين ثم أخذت في الاختفاء في العصور اللاحقة ، حينما عادت أسطح النعوش الى الاستواء ٠٠ وذخرت الزخارف الملونة في العادة بوحدات وزخارف أكثر مما كانت عليه في الأسرة الحادية والعشرين ، وصار من المعتاد أن تضاف نصوص من كتاب الموتى عملي الأسطمح الداخلية • ومن بين السمات الشائعة لنعوش ذلك العصر ظهور صورة ملونة كبيرة لعلامة « جد » على ظهورها ، وهي تحتل معظم فراغ الجزء الأوسط ، على الرغم من أن المصرى وقد استبدل أحيانا بهذا الرمز الشعبي في بعض المناسبات أسطرا من أحد النصوص • وغالبا ما كان سطح التابوت العلوى يحمل صورة لمومياء راقدة على سرير ، تزورها « البا » المجنحة ، أي روحها • وتظهر الأواني الكانوبيــة الأربعة تحت السرير في العادة • فضلا عن رسم صورة ملونة للالهة نوت المجنعة على سطح واجهة التابوت أعلى الصدر ، كما كتبت يضعة أشرطة كتابية على امتداد المركز ، فضلا عن نقوش فرعية تمتد امتدادا أفقيا نعو الجوانب وعادة

ما ترتبط تلك النقوش الأخبرة بصور المعبودات التي يشعر اليها النص • وقد تكتب نصوص من كتاب الموتى في الداخل أسفل الغطاء حول صورة الالهة نوت ، أو ربما تمثل نفس الالهة على أرضية التابوت • وفي تلك الحالة قد تحل محلها « حتحور » أو في القليل النادر أوزيريس أو سكر • ليست هذه الا أمثلة غير قليلة للموضوعات المثلة على نعسوش الاضطراب الثالث • بيد أنه توجد أمثلة مخالفة اذ احتفظ عدد من النعوش بطراز الدولة الحديثة الذي يخلو من النقوش عدا أشرطة بسيطة • وربما اختلفت زخارف النعش الخارجي عن زخارف النعش الداخلي في حالة النعوش المتداخلة اختلافا كبيرا ، ويبدو أن الذوق الشخصي قد تحكم في اختيار الزخارف تحكما كبيرا • ومن أهم النقاط التي لا يجب أن نغفلها الأهمية المتزايدة التي أوليت للاله « رع \_ حور \_ أختى \_ أتوم » ، الذي توجه المصرى اليه بالدعماء بصفة منتظمة في صلوات القرابين بدلا من أوزيريس ، الذي كان يتضرع اليه في الماضي ٠٠

تظهر فى بنية النعوش بين الأسرتين الثانية والعشرين والخامسة والعشرين تطورات ضئيلة ، وباتت القاعدة العامة استخدام السواح صنيرة من الخشب تقطع حسب الشكل المطلوب ، ثم تثبت معا ، ومن بين المواضع التى عانى النجار فى تشكيلها بعض الصعوبة القمة المقبية التى تعلو الرأس ، فلو نحتها فى قطعة واحدة من الخشب لأضاع قدرا كبيرا منه ، لذا اعتاد أن يصنعها من قطع صغيرة مثبتة بخوابير (شكل ٧٧) .

كان النطاء مثبتا في النعش بنفس الأسلوب المتبع منف بداية ظهور النعش الأدمى أي بواسطة ألسنة مثبتة في فتحات في لفاء . وتوليج في مجموعة أخرى من الفتحات في



شكل (۷۳) مبنية نعش تابوت آدمي

القاعدة ، ثم تغلق عن طريق دق خوابر من الخارج · ولم تطرأ تعديلات على تصميم النعش حتى آواخر الأسرة الخامسة والعشرين ، واستمرت خلال الأسرة السادسة والعشرين ، نظرا للاتجاه الذي شاع في العصر نعو احياء القديم ، وكان من أبرز التطورات التي طرأت تغيير شكل النعش الخارجي، ، الذى كان في السابق نسخة كبيرة من صندوق المومياء الداخلي ، أي أنه مشكل على الهيئة الآدمية وان كان مفرط في. الضغامة وثقل الوزن • ولكن ظهرت صيحة جديدة استبدلت يه صندوقا مستطيلا ذا قمة مقبية وقوائم ركنية مرتفعة ، مما جعله يشبه في الواقع بعض نعوش الدولة الوسطى مشبها كبرا . ( لوحة ٢٨ ) ولا بد وأن يكون هذا الطراز قد لاقي اقبالا كبيرا في موجة العودة الى القديم ، حيث انه مقتبس من طراز أقدم العصور ، اذ أنه يشبه في أساسه نعوش الأسرة الأولى دون المشكاوات التي كانت تزينها • ويمكننا رؤية نفس هذا الشكل في المباني العليا لمقابر الأسرة الأولى المشيدة على هيئة المصطبة والتي تجعل المقبرة شبيه بالمنزل . وكان صندوق المومياء المشكل على هيئة أدمية سواء من الكرتوناج أو الخشب يحفظ داخل ذلك الطراز الجديد من النعوش باعتباره وعاء داخليا لحفظ المومياء .

جاوز اهتمام المصريين باحياء عاداتهم الأولى نطاق تطوير

النعوش الضيق ليشمل سائر مجالات الفن والدين ، اذ عادت المنشآت الطويبة ذات المشكاوات الى الظهور في مقابر طبية ، وحاكى الفنان في نقوشه وتماثيله أقدم النماذج واعيدت كتابة النصوص الدينية • وفي تلك الفترة أعيد تنظيف بئر هرم زوسر المدرج في سقارة ورممت دفنته ، وكانت مهمة ضخمة ، اذ اقتضت شق نفق جديد في الصخر من الجانب الجنوبي للهرم حتى البئر الذي يعود الى الأسرة الثالثة ، وكانت البئر آنذاك مليئة بالانقاض ، التي أزيلت حتى يتمكن المنقبون من دخول حجرة الدفن بعد أن أقاموا اطارا خشبيا عند قمة البئر لتدعيم أحجار الهرم • واليوم يدخل زائرو الهرم من دهليز الأسرة السادسة والعشرين بدلا من نفسق الأسرة الثالثة المتداعي الواقع الى الشمال ( وان كان الدخول الى الهرم الآن يعتاج الى استصدار تصريح خاص ) . ظل مضمون النصوص والمناظر المنفذة على النعوش الصندوقية التي عادت للظهور من جديد ، دينيا • وغالب ما تتألف من صفوف من المعبودات واقفة في مقاصيرها على امتداد الجانبين ، ومعها نصوص من كتاب الموتى • ومن السمات القديمة التي عادت للظهور تمثيل المينين المقدستين على السطح الخارجي ، أحيانا في موضعهما القديم على الجانب الأيسر ، وفي أكثر الحالات على طرف النعش عند الرأس -وتمتاز رسوم الغطاء بالطابع الميثولوجي ، وغالبا ما تشتمل على صورة لزورق رع •

شهدت تلك الفترة احياء ملعوظا لاستخدام التوابيت المجرية • سواء فى المقابر الملكية أم الخاصة ، وتابوتا الملكين النوبيين « أنلامانى » و « اسبلتا » مصريان خالصان فى نقوشهما ، وهما مزينان بصور أبناء حسورس الأربع وتغطيهما تماما نقوش هيروغليفية مصرية • وكاهما

مستطيل الشكل وله غطاء مقبى وقوائم ركنية مرتفعة كما انهما يحاكيان محاكاة مبتسرة زخرفة مشكاوات واجهة القصر على امتداد الجزء السفلي ، ويغلب على توابيت مقابر الأفراد في مصر أن تتخذ الشكل الأدمى ، وأن تصنع من الشست الأسود أو الرمادى • وغالبا ما يكون لها أغطية ثقيلة ذات اقنعة للوجه لها مظهر مفلطح بعض الشيء ، وثمة قلة منها نحتت نحتا أفضل ، ويبدو أنها تحاكي أفضل طرز الدولة الحديثة ، وقد اقترح البعض أنها تؤلف نوعين مختلفين يمثلا صناعة مصر السفل وطيبة على التوالى • ويمتاز طراز مصر العليا ذى الوجه العريض بشعور مستعارة ثقيلة ، وللرجال فيه ذقون مستعارة • وتلتف قلادة ذات طرفين على هيئة رأس الصقر حول الاكتاف ، وقد تصور أحيانا الربة نوت بجناحين تعتها • وغالبا ما تغطى النقوش المساحة المتبقية من السطح، وتنتظم في صفوف أفقية ، ويصحبها في بعض الأحايين صور لأبناء حورس الأربعة وغيرها من المعبودات الجنزية على الجوانب . بيد أن الجزء السفلي للتابوت لا يضم عادة سوى سطر واحد من الكتابات يعيط بالجزء العلوى أسفل حافة التابوت • وقد اقتبست النقوش سواء على الغطاء أم على التابوت من نصوص الأهرام في الدولة القديمة لكي ترضى الأذواق التي تميل الى الماضي · وتتفوق عليها أفضل طرز التوابيت الطيبية في تقليدها للهيئة الأدمية للمومياء ، ولها قناع وجه أكثر واقعية ، ويمثل عليها الشعر المستعار واللحية والقلادة ، كما تنحت اليدان أحيانا نحتا بارزا ، وتقبض على رمزى « الجد » و « التيت » التمائميين ( لوحة ٢٩ ) ٠ وعلى الصدر صورة نوت ، وأسفلها تغطى النقوش سطح الغطاء بأكمله • وقد يكون التابوت خاليا من الزخرفة أو قد تغطى الكتابات ظهره • ولم تكن صناديق المومياوات من الخشب أو الكرتوناج توضع دائما داخل التوابيت الأدمية في عصر الأسرة السادسة والعشرين ، اذ عشرنا على دفنتين في سـقارة ، لم يكن بأى منهما نعش داخلي ، وقد وضعت المومياوات المضـمدة مباشرة في تابوتين حجريين من طراز مصر السفلي الثقيل • وربما اعتاد المصرى استخدام هذا النوع من التوابيت دون نعوش اصافية ، نظرا لفالة تجاويفها الداخلية ، التي تترك مساحة سميكة من المجر في الجوانب والقاعدة • وليست كل توابيت الأسرة السادسة والعشرين أدمية أو شبه أدمية أذ أن القليل منها يشبه التوابيت الملكية في الدولة الحديثة ذات الأطراف المستديرة عند الرأس • ولكن المصريين نزعاوا في تلك النماذج المتأخرة الى اغفال الجوانب المتوازية وجعلوها تتحدر انعدار يسيرا نحو الساقين (شكل ٤٤) • وهي سمة تنحدر انعدار يسيرا نحو الساقين (شكل ٤٤) • وهي سمة



شكل (۷۷) صوبة تلهر شكل تابوت حجرى من الاسرة السامسة والشرين تبرز أكثر ما تبرز فى تسوابيت الأسرة الثلاثين والعصر البطلمى • ويوجد فى المتحف البريطانى تابوت من هاا الطراز لموظف يدعى «حاب من» من الأسرة السادسة

والعشرين ٠ وهو يمتاز بمعاكاته لتوابيت ملوك الدولة المديثة في شكلها وزخارفها • ولو قارنا نصوصه مع نصوص التوابيت الأقدم عهدا لاتضح لنا بجلاء أن التابوت بأكمله ليس الا نسخة نقلت عمدا من تابوت الملك تحتمس الثالث من ملوك الدولة الحديثة ، اذ أن النقوش والمناظر مرتبة على نفس نسق هذا التابوت • وتختلف اختلافا مبينا مع نصوص ومناظر التوابيت المعاصرة ، مما يدل على أن مقيرة الملك تحتمس الثالث كانت حتما مفتوحة في عصر الأسرة السادسة والعشرين ، وأن من دخلها جاء لمهمة معددة وهي تقليد تابوتها • وعلى الرغم من أن أصحاب التوابيت من الأفراد لم يتورعوا عادة عن اقتباس النصوص والمناظر التي كانت في الماضي امتيازا قاصرا على الملوك وكتابتها على توابيتهم ، الا أن التقليد لم يرق الى محاكاة تابوت ملك من الملوك الأقدمين تمام المحاكاة الا نادرا • ومن بين التوابيت اللا أدمية من العصر المتأخر توابيت متعبدات أمون في طيبة، التي تتخذ في أمثلتها المعروفة شكلا مستطيلا • وقد مثلت صورتی « نیتوکریس » و « عنخنس ـ نفر ـ ایب ـ رع » على غطاء تابوتيهما الحجريين ، وصورت الأولى من الوجــه بنحت بارز بروزا كبيرا ، أما الثانية فقد مثلت في وضع جانبي بالنقش الغائر ، وغطى تابوتها بكتابات مقتبسة من نصوص الأهرام •

استمر النعش الخشبى المستطيل ذو الغطاء المتبى الذى عاد للظهور فى العصر المتأخر مستقبلا طيلة ذلك العصر وحتى فى العصر البطلمى ، حيث طرآ عليه أحيانا تعديل استبدل فيه غطاء جمالونى بعطائه المقبى وان ظل شكله الأساسى دون تغيير (شكل ٧٥) • ولكن هذا الطراز لم يحل تماما محل النعش الأدمى ، الذى استمر مستحدما كوعاء





شكل (٥٥) نعش جيالوني السطح من العصر اليوناني الروماني

داخلي ، غير أن البعض كان لا يزال يفضيل أن يدفن في تابوتين متداخلين أو ثلاثة توابيت ذات هيئة أدمية ، وكان أولها من الخارج يحاكي في العادة هيئة التابوت الحجرى • وفي حالة النعوش المتداخلة ، يتميز النعش الخارجي عادة بضخامة الحجم ، وثمة أمثلة مفرطة الثقمل والضخمامة من الأسرة الثلاثين ، وهي مغطاة بمناظر ونصوص من كتاب الموتى ولكنها لو قورنت بالأعمال القديمة لبدت صورها هزيلة · ولما كان النسيان قد طوى المعنى الحقيقي للموضوعات الزخرفية التقليدية التي استمر المصريدون في تنفيذها في العصر البطلمي فقد أخذ مستوى التصوير في الانعدار أكثر فأكثر • وقد صنعت النعوش في العصر الروماني اليوناني في كلا الطرازين المستطيل ، والأدمي ، وكان النعش المستطيل ينفذ أحيانا في شكل مقصورة يستبدل فيها بالعمودين الركنيين لأحد الأطراف لوح مزخرف بشكل طنف خشبي يبرز فوق مستوى السلطح ، ويوضيع عمودان صغيران في كلا الجانبين يقلدان الأعمدة التذكارية التي تحلي واجهات المقاصير ( شكل ٧٦ ) ٠

وفى العصر الرومانى ، أى فى حوالى عام ١٠٠ م ، بات الخط الفاصل بين غطاء النعش وقاعدته فى مستوى أكثر انخفاضا عما كان عليه من قبل ، حتى أصبح الغطأء هو الجزء



شكل (٧٦) نعش من العصر اليوثاني له طرف مشكل بصورة مصورة

الرئيسى فيه بينما لم يعد الجزء الباقى يمثل الالوحا عريضا مستو يوضع عليه الجثتان (شكل ٧٧) • وكانا كلا الجزئين مغطى برسوم دقيقة ملونة تمثل الصور الشائعة آنذاك من المناظر المصرية التقليدية ، ويلاحظ أن تلك الصور قد بعدت كثيرا عن أصولها نظرا للتأثير الأجنبى الذى ساد البلاد • ونرى بين الصور المرسومة على سطوح هذا النوع من النعوش قارب رع ، ومعبودات عدة من آلهة الموتى ، وطائر « البا » وهو يزور المومياء • وربما فاقت المناظر المرسومة في الداخل في جودتها المناظر الخارجية حيث تكشف عن امتزاج التقاليد المصرية بالتقاليد اليونانية الرومانية ، ويرى المرء على باطن غطاء نعش « سوتر » المحفوظ في المتعف البريطاني صورة غطاء نعش « سوتر » المحفوظ في المتعف البريطاني صورة



شكل (٧٧) نعش روماني يتالف من عطاء ولوح القاعدة

جانبية رائمة للربة نوت في هيئة سيدة من العصر اليوناني الروماني ( لوحة ٣٠ ) وحولها رموز الابراج السماوية مما يمكس من جديد الصلة الرمزية القديمة بين غطاء التابوت وقبو السماء ، بينما صورت على أرضيته ربة في هيئة شجرة ، تدءوها النقوش « موت » • وكانت المومياء المسجاة في داخله منطاة بقماش كتاني من الطراز الذي شاع آنذاك وقد زين بصور الاله أوزيريس وغيره من الأرباب • جاءت تلك المجموعة كلها من طيبة ، وهي نموذج طيب لما استخدمه أثرياء بداية القرن الثاني الميلادي من نعوش •

شهدت الأسرات الأخبرة والعصر البطلمي انتشارا واسعا لاستخدام التوابيت الحجرية ، وكان أكثرها شعبية التوابيت المشكلة على هيئة المومياء الانسانية • واختفى طراز التوابيت الثقيلة ذات الهيئة شبه الأدمية التي كانت قد شاعت في الأسرة السادسة والعشرين والتي كانت تغطى بمقتطفات من نصوص الأهرام ، وحل محلها توابيت أدمية أصغر حجما، صنعت من البازلت واالشيست وآخيرا الحجر الجيرى ، وهو أكثرها شيوعا ٠ وغطيت تلك التوابيت بنصوص من كتاب الموتى ، لم تزد في أفقر أنواعها عن بضعة سطور عموديـة كتبت على أغطيتها ، بيد أن توابيت أثرياء العصر البطلمي تحتوى على المزيد من النصوص وصور الأرباب • وكانت التوابيت الأدمية محبوكة على مومياتها ، وقد حرص المصرى على أن يصنع شفة بارزة حول حافة غطائها لتتداخل مـع حافة القاعدة الغائرة (rableted edge) حتى يندمج النطاء مع القاعدة اندماجا تاما • ولا يــد من أن صناعــة التوابيت الحجرية قد باتت أقل كلفة مما سبق حيث أصبحت تنتج باعداد هائلة ويقتنيها أشخاص ممن لا ينتمون الى الطبقات العليا ، لا سيما في المراكز مثل أخميم وأبيدوس . ولم يكن التابوت الحجرى المحبوك يحتوى على نعش خشبى ، اذ اكتفى المصرى بتغطية المومياء بقطـع من الكرتونـاج المزخرف •

ومن بين توابيت هذا العصر المجرية نوع من الصناديق المضلعة الأكبر حجما ينحت في قطعة واحدة من الجرانيت أو أحد الأحجار الصلبة • وترجع معظم التوابيت من هذا النوع الى الأسرة الثلاثين وبداية العصر البطلمي ، ولم نعشر عليها الا في المقابر الملكية وكبار الموظفين • وقد انحدر هذا الطراز من توابيت ملوك الدولة الحديثة سواء في شكله أم في نقوشه ، وهذا النوع من التوابيت بصفة أساسية مستطيل الشكل ذو طرف مستدير عند الرأس بينما ينحدر جانباه نحو طرفه الآخر • ولقد ساهم شكل النطاء في اكسابه تلك الهيئة المضلعة ، فهو في العادة مؤلف من ثلاثة مسطحات طويلة ذات زوايا مختلفة وتضيق في اتجاه الساقين ، وله مجموعة معقدة من الأشكال المقعرة عند طرف الرأس • وكما نرى في شكل ( ٧٨ ) يمكن ان تكون المسطحات الطويلة مستوية أو معدبة • والى جانب هذين الطرازين التقليدين ، حافظت بعض



شکل (۷۸) تابوتان من العصر البطلمی

التوابيت على التراث الأقدم عهدا باستخدام النطاء المقبى البسيط و وعادة البسيط و وتنطى كتابات غزيرة توابيت هذا النوع ، وعادة ما تكون النصوص من الكتاب المعروف باسم « كتاب ما يدور في المالم الآخر » ، غير أن بعض المتطفات من كتاب الموتى قد تكتب فوق الغطاء و ومن أضغم توابيت هذا النوع تابوت « نكتانبو » الثانى المحفوظ حاليا في المتحف البريطاني ، والذى لم يستعمل قط ، اذ فر « نكتانبو » من مصر أسام المغزاة الفرس ، واستخدم هذا التابوت كعوض ميضاءة في احد جوامع الاسكندرية .

لم يكن نحت التابوت في الأحجار الصلبة بالعمل الهين ، وكان الصانع يستخدم المثاقب والمناحت لتفريخ جوفه ، وربما لجآ الى استخدام المطارق لأداء تلك المهمة ، وتحمل بعض التوابيت آثار ما حاق بها من تهشيم أثناء المراحل الأولى لصناعتها قبل أن تتم زخرفتها ولما كان العمال فيما يبدو عازفين عن التضحية بما بذلوه من مجهود ، لذا عمدوا أحيانا الى تغطية المناطق المهشمة بالنقوش المحفورة ، واندثرت تلك التوابيت الشقيلة في المعصر البطلمي ، ولم تعد تصنع الا لدفن الحيوانات المقدسة ، لا سيما عجول أرمنت وأبقارها ، وعلى الرغم من أن التابوت الانساني استمر مستعملا لمدة أطول الا أنه أخذ في الاختفاء التدريجي ،

ظلت النعوش الخشبية مستخدمة خالال العصر اليوناني الروماني ، وان أخات صاديق المومياوات المصنوعة من الكرتوناج في احتلال مكانها وكان الكرتوناج يستعمل لصنع أغطية لأجزاء معينة من الجسد على حدة ، وهي الرأس والصدر والبطن والساقان والقدمان ، وكان كل لوح مزخرف زخرفة كثيفة بالرسوم الدينية وثمة صاديق كاملة

لتغليف المومياوات ، وهي في العادة مغطاة بتذهيب كثيف • وقد ابتدع الاغريق في مصر عادة جديدة ، اذ استبدلوا بقناع الوجه لوحة مسطحة رسم عليها وجه صاحبها ملونة بالألون الشمعية على لوح خشبي (لوحة ٣١) • وطراز تلك اللوحات التي تعرف باسم « صور المومياوات (mummy portraits) هلينستي بحت ، ولقد عثرنا على الجسرء الأعظم من تلك اللوحات في جبانات الفيوم اليونانية الرومانية • واحتفظت صناديق المومياوات بالأشكال المصرية ، ومنها ما يمثل تحنيط انوبيس للجثة أو زيادة الد با » لها ، ودائما ما نرى عليها صور ايزيس ونفتيس في هيئة الندابتين المقدستين مع غيرهما من المعبودات الرئيسية مثل حورس وتوت • ونرى أحيانا في دفنات القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد اقنعة جصية تغطى الرأس كبديل للصور الشمعية • وكان أقدم أنواعها مفرغة وملاصقة للوجه ، ثم أصبحت صماء وتوضع فوقه مما يعطى انطباعا بأن المومياء ترفع رأسها قليسلا . ويعتقد بترى أن مومياوات ذلك العصر كانت تحفظ في بيوت الأقرباء لبعض الوقت بعد أن تجهز بالصور أو الأقنعة • وعلى الرغم من عجزنا عن التحقيق من صحة هذا الرأى ، لكننا على الأقل نرى ما يحملنا على الاعتقاد بحدوث دفنات جماعية من وقت لآخ

على النقيض من طبقات الذهب الكثيفة التى تكسو صناديق مومياوات المعصر الرومانى، نجد أن جبانات فقراء ذلك المعمر تكاد تخلو من كل زخرف ، حيث كدست الكثير من دفنات الفقراء فى غرف جماعية منقورة فى باطن الأرض ، وفيها تكومت المومياوات المشبعة بالقار حتى سقوفها دون نعوش أو أى نوع من أنواع الحماية • ونرى فى جبانات أخرى مشل جبانة مدينة هابو الرومانية أن المومياوات قد وضعت فى

نموش من الفخار بدلا من الخشب اقتصادا للنفقات و ولقد عرفت النعوش الفخارية مند الأسرتين الحادية والشانية والمشرين ولاسيما في اقليم الدلتا ، وهي مختلفة عن الأواني المنزلية التي كانت قد استخدمت في الدفن و ولقد تعددت أنواع النعوش الفخارية الرومانية ، فمنها ما له غطاء مسطح تقليدي ، ومنها ما له غطاء لا يقفل الا نصف النعش في اتجاه الرأس ، مما يسمح بادلاج المومياء الى الداخل من قمته ، وعيرف هذا النوع عادة باسم « تابوت المومياء المنزلقة » وعيرف هذا النوع عادة باسم « تابوت المومياء المنزلقة » صورة صندوق طويل ضيق له فتحة واحدة في طرف الرأس ، تغلق بعد ادخال المومياء ، كما عشرنا في قبر آخر على نعش من ثلاث قطع : اناءان من الفخار عند كلا طرفي المومياء ، من ثلاث قطع : اناءان من الفخار عند كلا طرفي المومياء ،

شهد القرنان الثالث والرابع الميلاديان المراحل النهائية للاحتضار البطىء الذى عانت منه التقاليد المصرية ، فعلى الرغم من استمرارتزيين أغلفة المومياء بصور ملونة لانوبيس وغيره من الالهة ، ظهرت عادات جديدة مثل دفن المتوفى فى ثوب عادى ، أو استخدام لوح خشبى مسطح يسجى عليه الجثمان ، وهي سمات تربط بين آخس الدفنات الوثنية والجبانات المسيحية الأولى • وكان انتشار المسيحية الضربة القاصمة لاستمرار العادات الجنزية المصرية القديمة ولما تقتضيه من توابيت ونعوش عدة ، تطور طرزها على مسر ثلاثة آلاف عام ، ومما ساعد على هذا من غير شك الفقر المدقع التي شاب دفنات ذلك العصر •

## القصال الثامن

## جبانات الحيوانات المقدسة

بالحظ من يشاهد الآثار المصرية مشاهدة عامية أن من أهم سمات الحضارة المصرية القديمة تصوير الالهة في هيئة حيوانات أو برؤوس حيوانية وأجسام أدمية ، على نحو منتظم سواء في الرسوم أم النقوش • ولو أردنا أن نتفهم السبب الكامن خلف صور الحيوانات المقدسة تلك لكان علينا أن نستعرض بايجاز أصول الديانة المصرية . لقد انبثقت أولى معتقدات المصريين من خرافات وتقاليد أفرزتها مجتماعات مستقلة عاشت في وادى النيل في فترة تسبق قيام الدولة المتحدة بزمن طويل ، ولما كان لكل مدينة وقرية معبود معلى خاص بها ، فان الطبيعة المحلية للديانة المصريـة استمرت قائمة حتى آخر أيامها ، على الرغم مما قام به المصريون من محاولات لايجاد نسق عقلاني يجمع هذا الحشد من الالهة في نظام ما • وكثيرا ما نقرأ على اللوحات الجنزية عبارة تطلب من الزائر أن يتلو تعاويذ القسرابين ، وتستحلفه : « بقدر ما تحب آلهة مسقط رأسك » • ولقد نجم عدد من الصعوبات من جراء حشد تلك الالهة الكثيرة في ديانة واحدة تتبعها الدولة ، بيد أن الكهنة قد نجعوا في خلق نوع من

النظام عن طريق ادماج الآلهة والالهات في مجموعات عائلية غالبًا ما تكون ثالوثًا ، من طفل ووالدين ، مثل أمون وموت وخونسو في طيبة وبتاح وسخمت ونفر ــ أتوم في ممفيس . ولما كان الكثير من المعبودات قد نشأت في اطار أشكال من العبادات موغلة في القدم ، بينما ظهر أرباب آخرون في فترة أحدث عهدا ، فإن هذا يعنى أن الآلهة المصرية تغطى مراحل مختلفة من مراحل تطور الفكر ، وفيها تتعايش معتقدات مبكرة ومتأخرة جنبا الى جنب . ويمكننا أن نتبين تلك المراحل المختلفة من أنماط الآلهة ، فالحيواني منها يعود الى أكثر المراحل بدائية ، وفي مرحلة تالية تحولت الآلهـة الى الشكل الآدمي وان ظل الرأس حيوانا ، بينما تمثل الآلهة ذات المظهر الأدمى الخالص مثل أمون وبتاح فلسفة أحدث عهدا ، ومن هذا الصنف من الآلهة المعبودات التي يمكن أن نسميها بالأرباب الكونية وهي القمس والشمس والأرض والنيل • ولقد خاضت الكثر من الحضارات مثل تلك التجرية التي تسعى الى موأمة ما تعتنقه من أفكار حول معبود من المعبودات مع تطورها الفكرى الذي ينمو على مـر الزمن . وتتميز مصر عن غيرها بانها لم تكن تهمل المعتقدات القديمة لتستبدل بها ما يجد من معتقدات ، بل كان الاثنان يتعايشان سويا ، وهذا التردد في استبدل الجديد بالقديم هو المسئول عن استمرار عبادة الأرباب المعلمين • فلقد كان حدورس مثلا ، الها هاما ومعبودا قوميا يعبد في عدد من الصور المختلفة ولكنه لم يحل محلهم تماما ، لذا نسمع في كل عصر من العصور عن « حورس بحدت » ، « وحدورس بي » ، « وحورس نخن » وغيرهم •

ان عبادة الحيوانات ترجع الى عصر مبكر جدا ، حينما كان المرء يتخذ من المخلوقات ذاتها آلهة يتوجه لها بالعبادة ، وربما

كانت الحيوانات المختلفة رموزا مقدسة أو طواطم (يد) الأقاليم بذاتها • ثم باتت الحيوانات رموزا الالهة بعينها ولم يعد لها من قداسة الا صلتها بما تمثله من معبودات ، ولا تعبد لذاتها • لذا ليس من الصواب أن نقسول ان مصرى عصر الأسرات قد عبد الحيوانات ، اذ انه في الواقع كان يعبد آلهة محددة تصادف أنها كانت تتصل بفصائل حيوانية معينة ، بل أن الآلهة التي كانت تمثل في هيئة انسانية كاملة عادة ، كان لها حيواناتها المقدسة الخاصة • وبعيد أمون مثالا طيبا ، اذ كان الكيش والأوزة يمثلانه ، بينما الرتبطت زوجته الربة موت بالرخمة • وكان الكهنة في كثير من المعابد يرتبون مكانا لكي يحيا حيوان الآله في رحاب معبده • وقد يكتفي الكهنة بحيوان واحد مثل العجل أبيس في معبد ممفيس غير أن عقائد أخرى تطلبت اقامة أعداد كبيرة من الحيوانات ، مثل طيور أبي منجل والقردة والصقور والتماسيح والقطط والكباش • وثمة اناء برونوى في المتحق البريطاني يحمل اسم الكاهن « حور » ، وكان كاهنا للقردة التي كانت تحيا في معبد خوفو في طيبة • ويفصل المعيار الذي يحدد عدد الحيوانات التي تحفظ في المعبد بين خوعين من العبادات الحيوانية ، اذ كان الكهنة ينتقون حيوانا معينا في بعض الحالات ليكون ممثلا للاله وفقا لعالمات خاصة ، بينما كان عليهم في حالات أخرى ان يعاملوا كل أفراد الفصيلة باحترام خاص • ويتضم لنا هـذا الفـارق الو قارنا عبادة عجل أبيس باعتباره ممثلا للنوع الأول بعبادة

<sup>(★)</sup> طرطم Totem كلمة استرالية تعنى حيوان أو مادة تتحدر منها عشيرة من الشمشائر وتتوجه البه بالسادة ، ومن هذا التعريف يتضبح لمنا صحوبة ادداج الألهة الحيارية تحت هذا المفهرم لأن المصرى لم يزعم فى أى وقت من الأوقات أنه الحدر منها بل طن أنه قد خلق من ددوع أله الشمس أثوم الذي يصور بهيئة أنسائية .
طبة الترجم ) .

طيور أبى منجل التى كان على الكهنة أن يحتفظ وا بألاف منها • وبالطبع كان لعدد الحيوانات التى يتجه المصرى لها بالعبادة أثرا مباشرا على شكل دفناتها ، ففى الحالة الأولى لم يكن على الكهنة الا أن يدفنوا حيوانا واحدا مبجلا ، بينما كان عليهم فى الحالات الأخرى أن يوفروا دفنات متواضعة لعدد كبير من المخلوقات • ولقد حظيت تلك العبادات التى كانت تنتقى حيوانا واحدا لتعتبره ممثلا للاله بأهمية كبرى، نظرا للطبيعة الخاصة للحيوان ، الذي تفرده عن باقى أفراد فصيلته • وقد تميزت دفنته بالفخامة ، اذ تكفل الملوك بها ، أما دفنات الحيوانات التى كان سائر أفراد فصائلها يحظون بالمبادة ، فقد تميزت بالبساطة المفرطة ، وغالبا ما تكفل بنفقاتها الأفراد •

ومن المؤكد أن عبادة العجل أبيس كانت أهم العبادات كما تدل مقابره في سقارة التي تتسم بالتعقيد (لوحة ٣٣) . وترجع عبادته الى الأسرة الأولى ، رغم ان أقدم مقابره تعود الى الدولة العديثة ، وربما ما زالت المقابر الأقدم متنظر أن يميط عنها رجال الآثار اللثام ، وتنقسم مقابر العجل المعروفة والتي كان ماريت قد اكتشفها في عامي ١٨٥١ – المن نوعين ، أقدمها يتألف من مبان منفردة ، أما النوع الثاني فقد ربطت مقابره بعد عصر الملك رمسيس الثاني بشق دهاليز في الصخر و ولا يمكن للزائر الآن الا دخول بشق دهاليز في الصخر و ولا يمكن للزائر الآن الا دخول السادسة والعشرين حتى العصر البطلمي و وتعرف تلك السادسة والعشرين حتى العصر البطلمي و وتعرف تلك سرابيس الذي كان مرتبطا بالعجل أبيس ، وعلى الرغم من الالته التشابه الظاهري بين لقب العجل المتوفى « أوزيريس – التشابه الظاهري بين لقب العجل المتوفى « أوزيريس – أبيض » و بين سرابيس ، الا أن الأسمين فيما يبدو ليسا

متصلين من حيث الأصل • ويعتبر السرابيوم واحدا من أروع آثار سقارة وبندا هاما من بنود الزيارات السياحية ، ولكننا لا يجب أن نغفل من أذهاننا أن شكل الدهاليز في المصور القديمة كان أروع مما هي عليه الآن • أذ لم يقنع اللصوص بفتح التوابيت ونهبها بل قاموا باقتلاع قدر كبير من الأحجار الجيرية الفاخرة التي كانت تكسو جدران اقبية المقبرة في الأصل •

يمتد الدهليز الرئيسى للجزء المتأخر من المقبرة لمسافسة مئتى متر تحت رمال الصحراء ، وعلى جانبيه تنتظم الأقبية التى ينخفض مستواها عن مستوى أرضيته بعيث يطل الزائر على أغطية التوابيت (شكل ٧٩) • وقد نحت المصريدون



تلك الصناديق الحجرية الضخمة من كتل كبيرة من الجرانيت حتى يجد الآله فيها مهجما أخيرا يضجع فيه • وكانت توابيت الدهاليز القديمة التى ترجع الى الفترة الواقعة بين الأسرتين التاسعة عشر والسادسة والعشرين وكذا فى المقابر المستقلة الأقدم عهدا ، مصنوعة من الخشب المذهب وهو أقل سعرا • ولقد اكتشفت ماريت مقبرة سليمة معزولة كانت تضم تابرتين بهما ثوران من عصر الملك رمسيس الثانى • وقد صور الملك رمسيس وابنه الأمير خع ـ أم ـ واست على

أحد جدران الغرفة وهما يقدمان القرابين لأبيس وعثر ماريت فى التابوتين على مجموعة مختلفة من المجوهسرات والتمائم ، وكانت بمض قطعها تحمل اسم رمسيس أو خع لم مـ واست منقوشا ، كما عثر أيضا على عدد من التماثيل لها رؤوس ثيران وكان خع مـ أم ـ واست مهتما بجبانة وقد قام بترميم هرم الملك أوناس الأسرة الخامسة وترك نقشا يسجل هذا المدن ، وفى نهاية المطاف أعدد لنفسه مقبرة داخل السرابيوم ذاته و وهى المقبرة التي اكتشفها ماريت ، الذي وصف المومياء وقال ان لها قناعا مذهبا وحليا من الجوهر ، ولكنه اهمل تسجيل المقبرة تسجيلا تفصيليا وما المورات المن المناس عسجيل المقبرة تسجيلا تفصيليا و المناسة والمنه المناس المناسبة والمنه المناس المناسبة والميال المقبرة تسجيلا تفصيليا والمناسبة والمناس المناسبة والمناسبة وكانا والمناسبة والمناسبة

ولقد أمدنا السرابيوم بمجموعة من اللوحات المنقوشة التي أعدها ملوك وأشخاص عاديسون ، وهي تتراوح بين صلوات الأبيس وبين تسجيلات ذات صبغة أكثر رسمية لتاريخ ميلاد ووفاة الثور • وتبدأ لوحة فاخرة من عصر اللك رمسيس الثاني على النحو التالي •

« السنة ٣٠ ، الفصل الثالث من الصيف ، اليوم ٢١ تحت. حكم رب الأرضين ، « وسر \_ ماعت \_ رع \_ ستب \_ ن \_ رع »، رب التيجان ، رمسيس ، عاش مثل رع • ان جلالة ابيس قد صمد الى السماء ليستريح في بيت التحنيط تحت ( عناية). أنوبيس المرجود في مكان التحنيط ، حتى يحنط جثمانه وسيوقظه أولاد حـورس بينما يتلـو الـكاهن المرتـل. مديعه » • (١)

ويذكر النص في أحد مواضعه أن أبيس قد أكمل أيامه السبعين في مكان التحنيط ، مما يدل على أن المدة التي يستغرقها تحنيطه هي نفس المدة التي يقتضيها تحنيط

موميات البشر • وكما يتضبح من اللوحة كانت شعائر الدفن. في الواقع هي نفس الشعائر التي تؤدي عند دفن البشر ، ويوضح النص أن اثنين من الموظفين قد قاما بأداء مهمـة الكاهن المرتل وكاهن « السم » · فالأول يقرأ التعاويذ من درج من البردى أثناء تأدية طقسة فتح الفم بغية أن يرد للحيوان الميت حواسه ، بينما يقوم الثاني باستخدام. ما تقتضيه الشميرة من أدوات • وقد سحلت احدى البرديات الديموطيقية في فينا خطوات تحنيط العجل أبيس ، وتؤكد أن العملية كانت مفعمة بالطقوس • وفي مراحلها الأولى يوضع العجل في مقصورة خاصة يدخلها الكهنة لاداء الطقوس الصحيحة ، وبعدها ينقل الجثمان من هذا الموضع المؤقت الى «مكان التحنيط» لصناعة المومياء · وتوجه التعليمات المكتوبة في البردية الكهنة بأن يضعوا الجثمان على فراش من الرمال. بينما ينتحب الكهنة • وكان الكهنة يعنون باعداد الضمادات التي تلف بها المومياء طبقاً لتوجيهات معينة ، وهي تصف الأسلوب الصحيح لتضميد مختلف أجزاء الجثة •

« يجب عليهم احضار ضمادة نبتى أخرى ويقسموها على النحو الذى يرونه ، كما يجب عليهم ربط الساقين والقدمين في الحلقات المثبتة على اللوح وينبغى عليهم أن يضعوا قطمة من القماش الكتانى على الاله ويجملوا قماش « السكر »(\*) يمر من تحت اللوح • ويجب أن يكون عرضه قدمين وينبغى عليهم أن يلفوه ثلاث مرات حول القسم العلوى من الاله أمام الصرة وخلفها • (٢)

و تُتفق تعليمات ربط المومياء بلوح خشبي مع ما اكتشفناه في الحفائر التي اجريت في مقابر العجل المقدس في أرمنت،

 <sup>(★)</sup> السكر بضم السين وكسر الكاف اسم اله الموتى القديم لمنطقة سقارة \*
 ( المترجم ) \*

وهـو مدفـون فى جبانـة منقـورة فى باطـن الأرض مثل السرابيوم ، وان كان بناؤها أكثر تواضعا ، وقد اطلق عليها المنقبون اسم البوخيوم (\*) ، وهناك عثروا على الكثير من الملقات الحديدية والبرنزية مثل الحلقـة فى ( شكل ١٠٠



وسط بقايا المومياوات ، وليست هـنه العلقات الا العلقات المثبتة على اللوح الخشبى التى ذكرتها البردية • وتذكر مواضع أخرى فى النص شد الضمادات المختلفة الى «حلقات المؤخرة » ، أو «حلقتى المقدمة » • ويتضح لنا من البوخيوم أن الكهنة كانوا يولجون الضمادات فى الحلقات المعدنية التى كانت قد ثبتوها من قبل لربط جثة الثور باللوح • ويثبت توافق النص الذى يتعدث عن تعنيط أبيس وبين البقايا الفعلية لدفنات بوخيس أن أساليب تعنيط العجول كانت متشابهة فى جوهرها ، واذا ما استثنينا تضميد الجثمان باللفائف نلاحظ أن الكهنة لم يبذلو جهدا كبيرا فى تحنيطه ، باللفائف نلاحظ أن الكهنة لم يبذلو جهدا كبيرا فى تحنيطه ، المومياء من فتحة استخراج الاحشاء ، حيث اكتفى الكهنة المومياء من فتحة استخراج الاحشاء ، حيث اكتفى الكهنة باذابتها بحقن الحيوان بسوائل عن طريق فتعة الشرج ، وهو

<sup>(\*)</sup> أى موضع العجل بوخيس مثل السرابيون أى موضع الاله سرابيس ، (المترجم)

نفس الأسلوب الذى ذكره هـيرودوت عن مرتبة التعنيط الثانية ، حينما تعدث عن موميات البشر • وقد يوحى وجود الأوانى الكانوبية فى بعض من الدفنات المبكرة للعجل أبيس فى سقارة أن بعض المعجول قد نالت نصيبا أوفر من المعناية فى تعنيطها ، بيد انه من المعتمل أن وضع تلك الأوانى الكانوبية لم يكن الا مجرد طقس • ولم يذكر ماريت اذا ما كانت تلك الأوانى تعتوى على مواد أم خاوية •

توجد في مدينة ممفيس بقايا بناء كان في الأصل مكانا لتحنيط العجل أبيس في عصر الأسرة السادسة والعشرين وأهم عناصره هي الموائد المرمريسة الضخصة التي تشبه الأرائك المنخفضة ، وكانت أجساد الحيوانات المقدسة توضع عليها أثناء تحنيطها وقد زودت كل واحدة منها يقمة منحدر للتخلص من السوائل التي تستخدم في التحنيط ، وذلك بتصريفها الى مخرج عند أحد أطرافها وبعد الانتهاء من تحنيط الجثة في هذا البناء كانت توضع على زلاقة لتنقل الى المضبة الصحراوية في سقارة حتى تضجع في مقبرتها التي كانت قد اعدت لها في السرابيوم (شكل ٨١) وعند وصول كانت قد اعدت لها في السرابيوم (شكل ٨١) وعند وصول الموكب الى المنحدرات السفلي للهضبة الصحراوية يمرون المراكز الدينية والادارية الممتدة على طول الحافة الشرقيسة المهضبة ، ومنها يبدأ الطريق الى السرابيوم الذي كانت تزينه



تماثيل أبي الهول الرائعة ، التي ترجع على الأقل الى عصر الأسرة الثلاثين • وقد اكتشف ماريت هذا الطريق في عام ١٨٥١ أثناء حفائره التي أدت في النهاية الى كشف السرابيوم نفسه • وكان هناك معبد أقامه نكتانبو الثاني عند نهاية الطريق الغربية وكرسه للاله أوزيريس \_ أبيس ، دمر تماما واندثر الآن ، ثم اعاد المسيحيون استعمال بعض أحجاره في بناء دير ارميا في سقارة ، ومنها لوحة من الحجر الرملي من السنة الثانية من عهد الملك نكتانبو الثاني ، وعليها سجل وصفا تفصيليا لبناء المعبد وتجهيزه بالأثاث وكان البناء يعرف باسم « مكان أبيس الحي » ، ولا بد من أنه كان غنيا بزخارفه ، حيث زخرفت أبوابه بالذهب والفضة • وكان لمعظم جبانات الحيوانات الرئيسية معابدا مقامة بالقرب منها حيث يمكن للكهنة أن يواصلوا التعبد للاله ، وان لم تستطع تلك المنشآت أن تغالب أنواء الدهر فكان مصيرها مصير المنشآت الجنزية التي اقيمت لخدمتها • سبق وان تحدثنا عن دفنات بوخيس ، عجل أرمنت المقدس ، وعن الاقليم المحيط بها حينما استعرضنا طرق تعنيط الحبوانات ولفها بالضمادات ، وكان بوخيس مرتبطا بمخلوقات عدة لا سيما رب الشمس رع ومونتو اله ارمنت • وتختلف مقابره عن ـن مقابر أبيس اذ أنها مبنية ومغطاة بسقوف على هيئة القبو وليست مقابر منحوتة في الصخر • وترجع سائر الدفنات الي العصر المتأخر من الأسرة الثلاثين حتى العصر الروماني ، وتتباين في درجة ثرائها ، فمنها ماكدست فيه مقادير ضخمة من الأثاث الجنزي ومنها ما دفن دون تابوت بل لم يحاول الكهنة بناء أقبية في بعض الدفنات المتأخرة ، حيث تراكمت فيها الموميات في الممرات التي كانت تربط بين المقابر القديمة • وكما هو الحال مع العجل أبيس ، دون المصريون على لوحات.

حجرية تواريخ ميلاد العجول المقدسة وتنصيبها وموتها . وتقول تلك الفقرة المقتبسة من لوحة من عصر بطليموس. الرابع · · · في « هذا اليوم صعد جلالة الأله الكريم هذا الى السماء ، « البا » ( الروح ) الرحيم ، و « با » رع الحية . وتجسيد رع ، الذي ولدته تا ــ أمون ، وكان عمره ١٨ عاما و ١٠ شهور و ٢٣ يوما ٠ وكان يوم ولادته السنة ١٣ ( في شهر ) أبيب ( اليوم ) ٢٠ في حياة ملك مصر العليا والسفلي بطليموس ، عاش الى الأبد ، محبوب ايزيس ، في منطقة اومبوس ( كوم أمبو ) \* وتم تنصيبه في أرمنت في العام. ٢٥ ( في شهر ) توت ( يوم ) ١٥ . ( ليبق ) على عرشه الى أبد الدهر • لقد صعد جلاله هذا الآله الكريم الى السماء في العام ٨ ( في شهر ) بؤونة ( يوم ) ١٢ · ٠٠٠ » (٣) · وعادة ما يزين الجزء العلوي من تلك اللوحات منظر منقوش يعلو النص ، يمثل الملك يقدم القرابين من البخور الى الثور ، الذى يصور واقفا فوق قاعدة عالية أو على زلاقة ( لوحة ٣٢ ) • وكان الكهنة يزينونه عند وفاتــه بكامل زينتــه ، ويضعون تاجا من الخشب المذهب والمطعم بالزجاج الملون بين قرنيه • وكان الوجــه يزين بعينين صــناعيتين من الحجــر والزجاج لهما اطار برونزى وكانت الرأس تكسى بأكملها

وثمة عجل مقدس آخر كان يعبد فى هليو بوليس فى مصر السفلى هو منيفس • ولم يعثر من بين مقابره الاعلى اثنين من عصرى رمسيس الشانى ورمسيس السابع • بيد أن كشفهما كان قد تم بطريقة سيئة لم تمدنا الا بالقليل من

سجلات العجل بوخيس .

بالجص وتدهب · ولقد حظى عجل أبيس بمثل ما حظى به بوخيس من زينة فاخرة ان لم يفقه ، بيد أن التقارير الأثرية التي سجلت فيها حفائر السرابيوم ليست وافية مثل

الملومات · كانت المقبرتان تتألفان من بنائين مستقلين . يتكون الواحد منهما من حجرة من الحجر الجيرى معفورة في الأرض ، يغطيها سقف من المجاديل الحجرية (شكل ٨٢) ، وفيها اكتشفت أوان كانوبية مثل التي عثرنا عليها في دفنات المحبل أبيس ، وربما لم تكن تلك الأواني الا أدوات تخدم أغراضا طقسية هي الأخرى · وثمة صلة مشتركة وثيقة تربط بين منيفس وبوخيس وأبيس باعتبارهم تجسيدا للاله رع ·



شكل (٨٢) قطاع في مقبرة العجل منيفس

وفى العصر المتاخر اقام المصريون جبانات مماثلة لمدفىن أمهات العجول حيث كانت الإبقار من العيوانات المقدسة أيضا ، ولم يكن هذا الا نتيجة طبيعية لبناء مقابر العجول المقدسة ، ودفنت أمهات العجل بوخيس فى سلاسل من المقابر المنفردة بالقرب من البوخيوم فى أرمنت ، وتعود أقدمها الى عصر الملك نكتانبو الثانى • وقد دفن بعضها فى توابيت حجرية مثل العجل • ولكننا لم نعش الا على لوحة واحدة منقوشة للبقرة المقدسة تحمل تاريخا من عصر الامبراطور

كومودس  $\binom{*}{*}$  وكان الكثير من المقابر والسراديب التى تربط بينها مغطاة بأقبية من الطوب اللبن أو الأجر وحديثا تم الكشف عن جبانة أمهات العجل أبيس فى سقارة ، وهى عبارة عن دهليز منقور فى الصخر أسفل الجانب الغربى للهضبة ، الى الشمال قليلا من السرابيوم (شكل  $\Lambda$ ) ، ويشبه بناؤه الداخلى المرات التى حفرت فى مقابر العجل أبيس فى العصر



شكل (٨٣) تخطيط جبانة امهات العجل ابيس

المتآخر وأن كان أقل حجما وأكثر تخربا بكثير ، ويتألف من ممر رئيسى حفرت على جانبيه مواضع مهيئة لاستقبال التوابيت ، التى هشمها الأقباط عن عمد ولم نعثر فيها الا على القليل من بقايا المومياوات التى لم تزد عن عظام ابقار متفرقة وخرق من الكتان و كانت جدران الأقبية في الأصل مكسوة بالأحجار الجبرية الفاخرة ، ثم سدت مداخلها المطلة على الدهليز الرئيسى بأحجار مماثلة بعد دفن البقرة ، ثم قام

<sup>(★)</sup> أواخر القرن الثاني الميلادي ، ( المترجم )

الكينة بتزيين تلك السدات المجرية من الخارج بالنقوش بينما أضاف المجارون الذين نعتوا الأقبية لوحات حجرية صغيرة خاصة بهم في كوات حفروها في جدران الممر الصخرية وكان كلا النوعين من النقوش مكتوبا بالخط الديموطيقي بالمبر الأسود كما كان يتميز ببساطة تفوق بكثير نصوص السرابيوم و وتدل النقوش على أن أول دفنه تمت في السنة الأولى من عهد بسامو ثيس ( ٣٩٣ ق م ) وأخرها في السنة الحادية عشرة من عهد كليوباترا ( ١١ ق م ) وبيد أننا نعرف أن المعريين كانوا يدفنون الابقار في احتفالات منذ عصر الأسرة السادسة والعشرين ، لذا يبدو أن ثمة مجموعة أخرى من المقابر أقدم عهد ما تزال تنتظر معول المفار و

يوجد معبد خارج دهلين الأبقار المقدسة بناه الملك نكتانبو الثاني ، الذي يرجع اليه فضل بناء المعبد القائم عند السرابيوم • وكان قدس الأقداس الرئيسي مكرسا لايزيس أم أبيس والأبيس نفسه ، وقد شكل مركزا يستطيع فيه الكهنة الابقاء على ممارسة طقوس عبادة الابقار المقدسة • ولم يكن الممبد بسيطا في تخطيطه ، اذ يضم أيضا مقصورتين منفصلتين مكرستين لجبانتين حفرتا في باطن الأرض لدفن الحيوانات المقدسة • ويعج هذا الموضع في سقارة بمثل تلك الجبانات ، ويؤدى الرصيف الذى اقيم عليه المعبد الى دهليزين منقورين في الصيغر ، احدهما مكرس لدفن القردة والآخر للصقور . وتختلف هاتين الجبانتين في طبيعتيهما عن مقابر العجول والأبقار بعض الشيء ، لان القردة والصقور كانت تنتمي للمقيدة الدينية التي تبجل كل أفراد الفصيلة باعتبارهم صورا من الاله • وفي بعض عقائد هذا النمط من الديانات يمكن أن يعظى حيوان بعينه بالعبادة ويختار دوريا من بين أبناء فصيلته باعتباره تجسيدا للاله ، مثلما كان الحال في

أدفو ، حيث كان الكهنة ينتقون الصقر المقدس ثم يعرضون من فوق صوح المعبد ، بيد أن مكانة هذا الحيوان المختار لم تكن تعادل ما يتمتع به العجل أبيس من مكانة سامية ، وهو الذى كان يتمتع بالسلطان دون سائر العجول طيلة حياته . ولم يمنع اختيار صقر واحد يرتقى لمرتبة الصقر المقدس الحاسم ، من أن تتمتع الصقور الأخرى بالقداسة ، وكان الكهنة يحتفظون باعداد منها في رحاب المعبد ولما كان مثل هذا العدد الضخم من الحيوانات يقتضي بناء جبانات ضخمة فقد اضطر الكهنة الى مراعاة البساطة المفرطة في دفنه ، رغم اتساع مساحة الجيانات لتفي بتلك الكميات من المومياوات ونجد أن جبانة القردة في سقارة كانت تحتوى على مايزيد على أربعمائة دفنة ، بينما وصل عدد الصقور الى مئات الألاف ، وبالتالي ، كان اسلوب تعنيطها أكثر بساطة من القردة • ويتألف دهليز القردة من مستويين ، الأدبي منهما حفر بعد أن أمتلا الأعلى تماما بالمومياوات وكانت المومياوات توضع بعد تحنيطها في صناديق خشبية تودع في كوات منقورة في جدران الممرات وكانت المومياوات تثبت في صندوقها بملء الفراغ الداخل بملاط الجيس ، وبذا تحتفظ الجثة بصلابتها في قالب جمى ، محفوظ بين جوانب الصندوق الخشبية . وكان الكهنة يحفظون كل وعاء في كوته التي يغلقونها بلوحة من الحجر الجيرى يكتبون عليها بعض المعلومات المختصرة عن القرد ، مثل اسمه وتاريخ الدفن • وللأسف لم نعثر الا على قرد واحد في موضعه الأصلي ، الا دمرت القردة الأخرى في بداية العصر المسيحي .

يقع مدخل دهاليز الصقور فى الجانب الجنوبى للرصيف المقام عليه معبد نكتانبو الثانى ، ويتكون من سلم ضيق ملتو يؤدى الى دهليز خشن القطع ، ويسير هذا الدهليز بالتواء فى المنخر یؤدی الی دهالیز جانبیة منتحوتة علی مسافات من بعضها البعض و تبلغ أبعاد الدهالیز ۲٫۵ متر عرضا وثلاثة امتار ارتفاعا و تمتد لمسافة تزید عن ۲۰۰ متر تقریبا و تعج الممرات الجانبیة بأوان فغاریة تحتوی علی مومیاوات الصقور المقدسة (شکل ۸۶) و ویلاحظ ان الکثیر من تلك



شكل (٨٤) اناء من الفخار من النوع المستخدم لدفن موميات الصقور

الطيور قد ضمدت بعناية في أربطة كتانية معقدة ، وللبعض منها أقنعة من الملاط الملون تنطى الرأس • وبعد أن وضعت الموميات في أوعيتها الفخارية صفت في طبقات منتظمة داخل السراديب ، تفصل بينها طبقات رقيقة من الرمال النظيفة • وحينما يمتليء سرداب عن أخره يغلق من الممر الرئيسي ببناء حائط من المجر أو الطوب ، أو أحيانا بوضع طبقة من الملاط الطيني على أعقاب الآنية المكدسة في الداخل مباشرة • حظيت الطيني على أعقاب الآنية المكدسة في الداخل مباشرة • حظيت -

بعض الطيور بعناية خاصة نجد في جدران الممرات كوات. محفورة في الصخر على مسافات متفاوتة تحتوى على بقايا موميات لصقور مدفونة في توابيت من الخشب أو الحجر الجبرى • لكن المظهر خداع ، ويحدث أن نعثـ على أفضــل الموميات داخل الآنية الفخارية أحيانا ، بينما لا نجه في الصناديق الفاخرة في الغالب سوى بعض العظام الملفوفة في الكتان والتي تعولت الى كتلة تماسكت باختلاطها بالراتنج ٠ ولم تكن كل الطيون المدفونة من الصقور . حيث عثرنا بينها على بقايا طيور من فصيلة أبى منجل وأنية شديدة الضخامة والتي ربما كانت تضم مومياوات نسور ، كما وجدنا موادا متعددة مختلطة بالجرار داخل الدهاليز منها تماثيل برونزية أو صور من الفخار المطلى للمعبودات والحيوانات المقدسة وأدوات برونزية تستخدم في تأدية الشمائر في المعبد وصناديق معدنية وخشبية لحفظ الجثث المقدسة . وكان دفن تلك المواد مع الطيور وسيلة للتخلص من المواد الزائدة عن الحاجة التي لا يمكن استخدامها في غرض آخر نظرا لطبيعتها المقدسة • وتعد صناديق الرفات المقدسة من أهم الملامح الرئيسية لجبانات الحيوانات • وهي صناديق مستطيلة من البرونز أو الخشب ، توضع فيها بعض عظام الحيوان المقدس ، ويثبت في أعلاها تمثاله البرونزي له ٠ ( شكل ٨٥ ) ٠ وتزين معظم



شكل (٨٥) صندوق رفات من البرونز أعد لدفن أصر الصقور

تلك الصناديق التي عثر عليها في جبانة الصقور صور صقور كما هو متوقع ، كما اننا عثرنا على صناديق لطيور أبي منجل والثما بين وحيوانات النمس وبل وحتى للجعارين •

تقع جبانات الأبقار والصقور والقردة في سقارة في بقعة يبدوا أنها كانت مخصصة لدفن الحيوانات في العصر المتأخر والعصر الطلمي ، حيث توجد في مجاورتها ممرات سفلية مخصصة لدفن طيور أبي منجل ، وتوجد الى الشمال والجنوب من معبد نكتانبو الثاني . وهي تؤلف مجموعتين منفصلتين عظيمتي الاتساع ، تماثل في طرازها سراديب الصقور ، غير أن دهاليزها أعظم اتساعا • ويقدر أن بها حوالي نصف مليون مومياء للطيور المعنطة خفظتكل منها في اناء فعارى كالعادة ٠ وقد واجهت البنائين مشكلة عند شق المقبرة نظرا لما كانت تزخر به المنطقة من مقابر قديمة ، لذا كانوا يصادفون من حين لآخر أثناء حفرهم للدهاليز آبار مقابر مما يحتم عليهم تغيير مسار النفق أو يقيمون دعائم تحمل حشو البئر قبل أن يستأنفوا شق الدهليز . وقد تسربت الرمال والأحجار الى الكثير من تلك الآبار الآن ، بينما نلاحظ أن الحشو الذي يملأ بعض الآبار قد تماسك الى درجة تجعله معلقا فوق الفراغ ، مما يصيب من يعفر اسفله بالقلق والفزع • وليس من النادر أن تنور مساحات من الأرض الصحراوية في سقارة فجأة ، حينما تنهار الآبار أو يتداعى سقف أحد الممرات السفلية ٠

تعتبر سقارة مثالا طيبا يوضح كيف تطورت الجبانات الخاصة ببعض الحيوانات المقدسة بعيدا عن مركز العبادة الأصلى للاله المتصل بها ، اذ كان الصقر والقرد حيوانين مقدسين متصلين بالاله توت ، رب الكتابة والحكمة الذى كان مركز عبادته الرئيسى فى هرموبوليس فى مصر الوسطى ،

بينما مثلت الصقور «رع»، الذي كان يعبد في هيلو بوليس، ولم يكن ثمة اله سوى العجل أبيس وأمه ايزيس من آلهة ممفيس الأصلية ولم تدفن كل تلك الحيوانات في المنطقة، ففي شرق الهضبة تقع جبانة الكلاب أو بنات أوى المكرسة لأنوبيس رب المحنطين، وهي منقورة في باطن الأرض، والى الجنوب على مبعدة منها دفنات القطط التي كانت تعد هنا المخرى الالهة باستت، ولا تعرف مواضع دفنات الحيوانات الأخرى الا من النصوص التي تذكرها وان كان ما يزال علينا أن نحدد موقعها الفعلي، وهي تتضمن جبانة الكباش، وجبانة أخرى تدعو الى الدهشة المفرطة وهي ربما مكرسة لدفن الأسود، كما تذكر بردية أغريقية •

وتوجد في تونة الجبل سراديب سفلية مثل سراديب هضبة سقارة ، وهني جبانة مدينة هرموبوليس ماجنا • وتعود تلك الدهالين الى العصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني ، وهي مكرسة لدفنات طيور أبي منجل والقردة ، وكلاهما يمشل الاله توت ، رئيس معبودات المدينة ( لوحة ٣٤ ) • ودهاليز تونة أكثر اتساعا من مثيلاتها في سقارة ، وبها كوات منقورة وفي الحائط لدفن طيور أبي منجل أكثرُ من كوات سقارة ، وكانت تلك الطيور توضع في نعوش صعيرة من الخشب أو الحجر ، وغالبا ما يزين غطاؤها بصورة منحوتة للطائر \* وتوجد صفوف من تلك الصناديق تحت الأواني المكدسة التي تعتوى على دفنات الطائر في بعض المرات ، ويمتد الصف بعرض الممر ويحتوى على ثمانية صناديق ، وهو رقم رمزى يرمز الى الاسم المصرى لمدينة هرموبوليس ، الذي لم يكن الا رقم ٨ • والسبب الذي دعى المصريدون الى اطلاق اسم « مدينة الثمانية » عليها هو العقيدة الدينية القديمة التي يزعمت أن المدينة كانت مقراً لمجموعة من ثمانية آلهة قاموا

بخلق العالم • ولم يكن المصريون يهدفون من وضعهم لثمانية صناديق في الصف الواحد الا ابراز صلة توت بالمدينة من جديد • وتشير اليه النصوص القديمة باعتباره « تسوت المبجل مرتين ، رب هرموبوليس » ، وكان اسم المدينة يكتب بثماني شرط ( شكل ٨٦ ) • وقد اطلق عليهم الأغريق اسم هرموبوليس لأنهم ربطوا بين توت والاله هرمس •



شكل (٨٦) اسم مدينة هرموبوليس مكتوب بالهيروغيليفية

دفنت القردة في نفس موضع دفن طيور أبي منجل في تونة الجبل ، وكانت الموميات المضعدة موضوعة في توابيت من الخشب أو الحجر ومحفوظة في كوات في الحائط و ولقد عشرنا على مومياء سليمة ومزينة بتمائم من الذهب ومن مادة مزججة، وكانت تلك التمائم معلقة على اللغائف و يوجد ما يدل على وجود حديقة لطيور أبي منجل في الماضي بالقرب من هذه الجبانة على حافة الصحراء وتخبرنا النصوص أن طيور أبي منجل والصقور كانت تربي في سقارة ، وربما يدل البيض الذي عثر عليه في المفائر في تلك البقعة انها كانت مخصصة لتربية الطيور و ولقد اقتضت ادارة مراكز عبادة الحيوانات وجباناتها قدرا كبيرا من التنظيم ووفرت عملا للكثير من الأفراد ، فالى جانب كهنة المعابد والمحنطين تحتم وجود أشخاص أخرين لنقل طعام الحيوانات وحجارين لقطع الممرات وكتبه وعمال لصناعة الفخرانيين قد احسوا بالاطمئنان على أعمالهم ، نظرا المئات

الألوف من الجرار التي كان الكهنة يطلبون منهم صناعتها لدفن مومياوات الطيور • ونحن نستمد الكثر من معلوماتنا عن طريقة تنظيم عبادة طيور أبي منجل في سقارة من قطع الشقافة ( الفخار المكسور ) التي دون عليهم المصريون بالخط الديموطيقي ملاحظاتهم وتركوها في الموقع • ومنها ما يذكر أحضار كميات من الغذاء تكفى لاطعام ٢٠٠٠٠ ألف طائرا من طيور أبي منجل ، مما يشير الى ضخامة عدد الطيور التي توجه اليها المصريون بالعبادة • وقد قدر متوسط عدد الطيور التي كان الكهنة يدفنونها في كل عام في سقارة بـ ١٠٠٠٠ آلاف طائر • ويبدو أنهم كانوا يقومون بدفنهم دفنة جماعية مرة كل عام ، وسط احتفال له صفة رسمية ، يتضمن القيام بموكب جنازي مؤلف من الكهنة ويتجه نحو دهاليز الدفن ٠ بيد أن الأمور لم تجرد دائما على مايرام ، حيث تذكر نصوص سقارة ادخال اصلاحات للقضاء على ما يشوب الادارة من فساد ، ومنها قيام المحنطين بعد تسلمهم الأجرهم مقابل تحنيط مومياوات الطيور ولفها بالضمادات ، بدفن الجرار فارغة ، ويبدو أن أمرهم قد كشف • وكان أحد موظفي تونة الجيل على الأقل مخلصا في عبادته للعيوانات المقدسة واسمه « عنخ - حور »، كبير كهنة توت ، وقد أقام مقبرته في داخل دهاليز مقبرة طيور أبي منجل ، حيث عثر على تابوته الحجرى يحرسه خمسة عشر تمثالا خشبيا مذهبا يمثلون طيور أبي منجل • وتذكرنا هذه الدفنة الشاذة لأدمي داخل احدى الجبانات الحيوانية بدفن الأمير « خع \_ أم \_ واست » في السرابيوم •

ويثير المدد الضخم من طيور أبى منجل المحنطة والمدفونة فى المراحل المتأخرة للحصارة المصرية مشكلة حول الظروف المحيطة بموت تلك الطيور ، اذ يستحيل فيما يبدو أن يكون ممدل الوفيات بمثل ذلك الارتفاع لو كان الكهنة يتركون الطيور تحيا حتى تموت موتا طبيعيا ، مما يجعلنا نشك أنها وقتلت عمدا ، وليس هذا الاحتمال قاصرا على عبادة طيور ابى منجل وحدها ، بل يمتد ليشمل أيضا سائر العبادات التى تطلبت دفن الالوف من الكائنات المعبودة دفنة جماعية وباليلبع تطلب قتل الحيوانات القيام ببعض الطقوس التى تليق بما يمثل المعبود من كائنات ويرجع أن الحيوانات كانت تنرق ، ولأن كنا نفتقر لدليل حاسم ، ولكننا نعرف أن كل من كان يموت من البشر غريقا حظى بتقدير عظيم ورفع إلى مناص الآلهة .

ولم تكن كل الجبانات الحيوانية في مصر تقام في شكل سراديب منقورة في باطن الأرض ، اذ عثرنا في أبيدوس على طيور أبي منجل معبأة في جرار ضخمة اكتفى الكهنة بدفنها بالقرب من سطح الأرض . تغتلف تلك الجرار عن النوع الذي كان مستعملا في سقارة ، حيث تميزت بكبر المجم مما كان يسمح لها باحتواء عدد من المومياوات معا ، وكان فوهة الجردة تغلق عادة بطوبتين من اللبن أو ثلاثة وتوجد في ابيدوس جبانة منقورة في باطن الأرض مخصصة للكلاب ، التي ربما اعتبرها المصرى ممثلة للآله «خنتي وتبيدق في تل بسطة وسبيوس أرتميدوس (\*) فضلا عن جبانة سقارة السابق ذكرها ، وفيها كانت القطط تعبد باعتبارها لها وجه لبؤة تسمى باشيت ، بينما كن يمثلن في سبيوس أرتميدس ربة لها وجه لبؤة تسمى باشيت ، وقد قام ادوارد نافيل بالتنقيب في جبانة تل بسطة لهساب جمعية صندوق الحفائر المصرية في جبانة تل بسطة لهساب جمعية صندوق الحفائر المصرية

<sup>(★)</sup> Spreos Artimides كهف أرتميس ، في المنيا ، ومو معبد مكرس في الأسل . للربة باستت ( القطة القدسة ) • ( المترجم ) .

في عام ١٨٨٨ ، حيث عثر على آبار مبطنة بالطوب ، مملوءة بجثث القطط • ولما كان قد كشف عن آبار حريق ، فقل استنتج أن أجساد القطط كانت تحرق ، ولكنه أمر بعيد الإحتمال ، اذ لم يعتد المصرى حرق موتاه ، لان عقيدته حول المالم الآخر تأسست حول الحفاظ على سلامة الجثمان ، فضلا عن أنه لم يكن ليتكبد مشقة تحنيط القطط لو كان قد اعتزم حرقها • كما أن نشوب حريق في جبانات الحيوانات لم يكن بالأمر النادر ، اذ قد ينجم بسبب عارض أو بفعل اللصوص عند اقترافهم لجريمتهم • ولقد احترقت احدى الجبانات في ِ دندرة ، وكانت تجمع خليطا من الحيوانات المختلفة ، وكانت النيار من الشدة حتى أن الطوب اللبن الذي كان يكسوجدران الممرات قد تزجج تماما • وكانت الجبانة قد اقيمت ببناء الدهاليز بالطوب في قلب خنادق محفورة في أرض الصحراء ثم غطيت بعد ذلك بالرمال • وبدا استطاع المصرى بناء مقبرة تحت سطح الأرض دون حاجة لنحت الممرات السفلية ، وربما يرجع السبب في ذلك الى رداءة الصحر الذي لم يكن ليتناسب مع اسلوب الحفر الداخلي وكان بناء الجبانة قد بدأ في عصر الأسرة الثامنة عشرة ثم اتسع في عصور تالية حتى العصر الروماني • وقد كدست في العديد من اجزائها مومياوات طيور وغزلان وقطط وحيوانات النمس والثعابين على الرغم من أن بعضها وجد خاويا أو مملوءا بالرمال فحسب حينما اكتشف بترى الجبانة في عام ١٨٩٨٠

وقد يبدو من الغريب أن ترجع الأغلبية الساحقة من الدفنات الحيوانية الى المراحل الأخيرة من عصر الحضارة المصرية ، حيث يتوقع المرء اختفاء تلك العبادات البدائية ليعل معلها أفكار دينية أكثر عقلانية ، وهذا لا يعنى عدم وجود أفكار تقدمية ، لأنها كانت حتما موجودة ، نظرا

للطبيعة المصرية المحافظة التي نأت بالمصريين عن اهمال المعتقدات القديمة ، وكما سبق وأن ذكرنا في فصل متقدم من الكتاب مارس المصريون عبادة الحيوانات طيلة عصدور تاريخهم . بيد أن السمة الملحوظة في العصرين المتأخر والبطلمي هي الحماس المفرط الذي أظهره المصريبون في، بناء المعابد وجبانات الحيوانات المقدسة وتزويدها بكل ما يلزمها ، ويبدو أن السبب في ذلك راجع لاعتبارات سياسية ، اذ خضع المصريون في تلك الحقبة لشعوب أجنبية على نعو متكرر ، بدءا بالفرس ثم الاغريق ، وربما كـان انتشار عبادة الحيوانات أنذاك جانبا من جوانب حركة وطنية عمل على بثها فيما يبدو الكهنة ، الذين عمدوا الى الافراط في تأكيد الملامح الأساسية للثقافة المصرية • ومن ملامح تلك الحركة الأخرى ما نراه من تعقيدات متزايدة في طريقة كتابة الخط الهيروغليفي في المعابد ، واذا ما صح هذا التفسير ، فيمكننا أن نرى في جبانات الحيوانات التي اقيمت في العصور المتأخرة معاولة مصرية أخيـرة لتأكيــد تفوق ثقافة مصر الموروثة •

ان من العبث أن نحاول وصف كل جبانة من جبانات الميوانات على حدة نظرا لكثرتها في مصر ، وتشابهها في الملامح المامة . بيد أنه ثمة عقائد تسترعى ملاحظتنا . مثل كباش الاليفنتين ( أسوان ) التي تنتمى لنفس نمط عبادة الثيران ، اذ يمثل حيوان واحد الاله في كل مرة ، وعند موته تعنط جثته وتلف بالضمادات وتزين بشعارته بما فيها تاج صغير وتدفن في تابوت حجرى ضغم · وكانت تلك الكباش مرتبطة بالاله خنوم رب منطقة الشلال الأول · وبعيدا في الشمال عبد المعربون كبشا آخر في منديس في دلتا نهب الليل واسمه « با ـ نب ـ جد » أي « الكبش ، رب منديس»

ولما كانت التماسيح تعبد في الفيوم وكوم امبو باعتبارها ممثلة باعداد كبيرة وتشتمل على تماسيح من مختلف الأحجام. تكدس باعداد كبيرة وتشتمل على تماسيح من مختلف الأحجام. فضلا عن كميات من بيضها • وحفظ المصريبون كثيرا من الحيوانات بوسيلة محتصرة ، وذلك باستحدام مقادير كثيفة من الراتنج ، مما حول المومياء الى كتلة ثقيلة صلبة • ولكن البعض منها يثير الاهتمام بدرجة غير عادية نظرا لأن المعنطين استخدموا قطع مهملة من الوثائق المكتوبة على البردى لحشو المومياء أو لصناعة الكرتوناج اللازم لعمل أغطيتها • ونجم عن اعادة استعمال أوراق البردي المهملة في العصر البطلمي في اعداد مومياوات التماسيح أن باتت تلك المومياوات مصدرا قيما للمعلومات • ولقد عثرنا من بين مومياوات التماسيح في الفيوم على مومياوات زائفة تتألف من حزم من البوص ملفوفة مع عظمة أو عظمتين ، مما يمثل دليلا على ممارسات فاسدة بين صفوف المحنطين ، مثل محنطو طيور أبي منجل المقدسة في جيانة سقارة •

وكانت بعض مومياوات الميوانات توضع أحيانا على حدة في خزانات مجوفة في قلب تماثيل خشبية تمثل المعبودات التى ترمز لها ، مثل مومياوات الكلاب داخل تماثيل أنوبيس والقطط في تماثيل باستت أو وداجت (\*) و ربما كان البعض من تلك التماثيل قد استخدمت في المعابد كتماثيل يتوجه له الكهنة بالمبادة ، نظرا لأن اضافة مومياء الميوان المقدس داخلها اضفت عليها المزيد من القداسة وقد تبدو تلك العادة شاذة ، وان لم تكن مختلفة عن عادة حفظ بقايا القديسين في الكنائس ولعل أغرب دفنه لحيوان كانت جثة

 <sup>(★)</sup> مكذا وردت في النص • وليست وادجيت الا الصل الملكى الذي نراء على جبين الفراعئة ، وربما كان المؤلف يقصه • باشت » التي سبق ذكرها • ( المشرجم ) •

القرد الذى دفن مع زوجة الاله أمون (\*) « مكت – رع « من الأسرة الحادية والمشرين • ومن الصعب أن نرى الصلة بين عبادة هذا الحيوان وبين دفنه فى مومياء الكاهنة ، ولكن لما كانت مكت رع قد ماتت أثناء الولادة ، اعتقد البعض أن القرد المحنط قد وضع عمدا ليحل محل مومياء الطفل • وثمة أمثلة لجئث حيوانات دفنت فى هيئة مومياوات أطفال مق العصر اليونانى الرومانى ، بيد انها فيما يبدو ليست الا معاولة للنش قام بها المحنطون لاخفاء سرقة جثة الطفل. أو تعرضها للدمار •

 <sup>(★)</sup> لفب كهنسوتى ظهر في الأسرة الحسادية والعشرين وكانت الكامنسات.
 عادة يخترن من بين بنات الفرعون • ( المترجم ) •

## الفمسل التاسع

## العمارة الجنزية

تخلل استعرضنا للمظاهر المختلفة للآثار الجنزية المصرية في الفصول التي تقدمت في هذا الكتاب استعراض لبعض تفصيلات تصميم المقبرة ، وان اقتصرت في ذلك على ما كان مرتبطا ارتباطا مباشرا بالموضوع قيد المناقشة مثل الوسائل التير اتخدها المصرى لمكافحة سرقات المقساس وأثر تقسيم القرابين على تطور المقبرة • بيد أنه من المستحسن أن نتعمق بعض الشيء في دراسة المنشآت الجنزية ، حتى نحصل على فكرة ، عن سلسلة المنشآت التي أبدعتها العمارة المعرية عبر ثلاثة آلاف عام ، مع تطورها التاريخي ووسائل بنائها • ولقد صدرت بعض الدراسات العامة عن تطور المقبرة ، وكلها يهدف الى معالجة الموضوع من وجهة نظر تاريخية ، حيث تتبع التغيرات التي طرأت على تصميم المقبرة من أقدم العصور الى أحدثها • وثمة منهاج آخر لتناول المادة هو استعراضها من حيث طرازها ، أي مسح أنواع المقابر المصرية المختلفة ووضع قائمة تاريخية مع توضيح الاختلافات التي تميز كل طراز عن الآخر • وقد أثرنا اتباع هذا المنهاج حيث انه يتيح لنا فرصة أفضل لتقديم عرض عام للمنشآت الجنزية المختلفة على

نحو يسهل فهمه لغير المتخصص • ولو أردنا تصنيف المقابر المصرية لصادفتنا مشكلة تتعلق بكيفية تحديد طرزها ، هل نعتمد على التغيرات التى طرأت على البناء العلوى أم تطور الجزء الذى حفر فى باطن الأرض ولا مفر فى الواقع من أن يكون التقسيم اعتباطيا بعض الشيء حيث فقدت الكثير من المقابر مبانيها العلوى ولم يتبق منها سوى الجزء الواقع تعت سطح الأرض الذى يمكن أن ندرسه • ويمكننا أن نقسم طرز المقابر من الناحية الأساسية على النعو التالى:

- 1 ـ الحفرة
- ٢ \_ المناطب
- ٣ \_ المقاصير المنحوته في الصغر
  - ٤ ـ الأهرامات
  - ٥ ـ المقاصير الجنزية المبنية

ويندرج تحت تلك المجموعات الخمس عدد من التقسيمات الفرعية ، التي سنناقشها بدورها ، ونحن هنا معنيون في المقام الأول باستعراض تطور المقابر الخاصة ، حيث ان الآثار الملكية قد نالت منا نصيبها الوافر من الوصف بحيث لا تحتاج الا الى تعليق بسيط لاضافة التفاصيل •

# الطراز الأول : الحفرة البسيطة :

يتألف من حفرة بسيطة فى الأرض تكفى لدفن جثة وبمض متعلقاتها ، وهى أقدم طراز عرفته مصر ، والنوع المميز لمقابر عصر ما قبل الأسرات (لوحة ٣٦) ، وهندا لا يعنى أن هذا النوع قد أندثر فى عصر الأسرات الذى شهد

تطورا حضاريا رفيعا ، اذ استمر هذا النوع مستخدما كما هو أو مع ادخال بعض التعديلات المختلفة عليه على مر الوقت حتى آخر عصور الحضارة المصرية ، ولكن لم يكن السبب فى بقائه تفضيل المصرى له بل كان راجعا الى الفقر • وتتباين جبانات هذا الطراز فى جودة مقابرها كصدى للتفاوت فى مستوى الميشة بين أبناء الشريعة الأفقر من المجتمع • وكان المصريون قد استحدثوا أسلوب كسوة جدران المقابر بالخشب أو الطوب مع تسقيفها منذ عصر ما قبل الأسرات ، وقرب نهاية تلك الفترة ظهرت لأول مرة المقابر ذات الأبنية السفلية نهاية تلك الفترة ظهرت لأول مرة المقابر ذات الأبنية السفلية Substructure



شكل (٨٧) مقبرة من عصر ما قبل الأسرات المتأخر ذات مخازن في القسم السفل منها

ولقد شهدت بداية عصر الأسرات مقابر حفرية بلا على هيئة. حفر ساذجة ، ونجد أن الشطر الأعظم منها يقع حول مقابر النبلاء أو الملوك الأكبر حجما • والواقع أن الأدلة تشير في سقارة الى وجود مبانى من الطوب صغيرة كانت تعلو هـنه.

<sup>(\*)</sup> نسبة الى حفرة ٠

المقابر ، وبالتالي علينا أن نصنفها مع المصاطب ، بيد أن الغالبية الساحقة من تلك المقابر الجانبية فقدت أبنيتها العلوية تماماً . ومن الأجدر الا نضع تلك السلسلة الكاملة من المقابر سع المصاطب استنادا لحفنة من المباني لم تتعرض للتخسيب التام . بل علينا أن نصنفها حسب طراز أبنيتها السفلي وأن ندرجها مع مقابر الحفرة البسيطة . وبالمثل يمكن أن نصنف مقابر عصر ما قبل الأسرات باعتبارها « مقابر مغطاة بكوم من الاتربة والأحجار » حيث اننا نرجح أنها كانت مغطاة على ذلك النحو قبل أندثار قسمها العلوى •

تؤلف مقابر أبيدوس الملكية مجموعة خاصة ، يمكن وصفها باعتبارها صورا مكبرة من الحفرة البسيطة وأكثر تعقيدا منها ، حيث قسمت الى حجرات داخلية مبنيـة من الخشب والطوب ( شكل ٨٨ ) • ثم بدءا من عصر « دن » ، أضاف لها المصريون سلما ينزل الى داخل العفرة .

وكان المصريون يعدون الكثير من الحفر الضحلة حول مقابر النبلاء الضخمة في بعض الجبانات مثل سقارة ابان الأسرة



شكل (٨٨) تخطيط مقبرة د اوادجي ۽ في ابيدوس

الثالثة ، وتغتلف تلك عن سابقتها من المقابر الجانبية فى الأسرتين السالفتين من حيث انها لم تكن معدة لدفن الخدم أثناء دفن صاحب المقبرة الكبرى ، ولكنها أضيفت فيما بعد وقد حفر بعضها فى كتلة المصطبة ذاتها ، حيث كان أهل المراتب الدنيا يرغبون فيما يبدو فى أن يدفنوا فى قلب بناء المقابر الكبرى أو حوله · وبالمثل نرى المصريون فى نهاية الدولة القديمة يحفرون العشرات من آبار الدفن فى الشوارع الممتدة على طول المساطب المجرية فى الجيزة وسقارة (شكل ۱۹۸) · واستمرت تلك الرغبة تحدو الكثير من المصريين فى العصر الرومانى ، أى أن يشقوا مقابر جديدة صغيرة داخل بناء اللقابر الكبيرة القديمة ، لذا نراهم يعفرون آبارا خشنة لدفن التوابيت المصنوعة من المجسر يعفرون آبارا خشنة لدفن التوابيت المصنوعة من المجسر عليه ومعابدها ·



شكل (٨٩) مجموعة من الآبار الصغيرة بجوار مصطية كبيرة من الدولة القديمة

منذ نهاية الدولة القديمة حتى آخر عصور الحضارة الفرعونية نشاهد أمثلة لمقابر الحفرة البسيطة المعدة لدفن الفقراء، وغالبا ما ينطى فيها الجثمان بنوع من أنواع السقوف الطوبية (وكذا التابوت، ان وجد) • وقد يأخذ

السقف شكل عقد حقيقى أو قبو مدرج

أو شكلا من أشكال السقوف الجمالونية • وغالبا ما يستند السقف الطوبى على حوائط منخفضة من نفس المادة تكسو المجدران الداخلية للحفرة • وقد ظهرت كل تلك الطراز واستعملت في آن واحد ، حيث لم تدع بساطة المقبرة مجالا لتطورها •

نرى فى شكل ( ٩٠ ) قطاعا فى مقبرة من أواخر الدولة المديثة وأخرى من الأسرة الثامئة عشرة . وهدو يظهر أن البناء الطوبى ذا السقف الجمالونى لم يتغير أدنى تغيير من حيث طريقة بنائه ، رغم الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين المقبرتين - ويمكننا أن نصف تلك المقبرة بانها تابوتا من الطوب ، بنى حول الجثمان وفوقه • وقد شاد الأثرياء أنواعا مماثلة من تلك الأبنية الطوبية تحت مصاطبهم وان كانت أكبر حجما ، وهو ما سنصفه فى القسم التالى •



شكل (٩٠) السقف الجدالوني لقبرتين مقامتين من الطوب (١) من الدولة القديمة و ( ب ) من الدولة الحديثة

ولم يقتصر هذا الطراز على قسم بعينه من البلاد ، بل انتشر في طولها وعرضها من الدلتا حتى النوبة ·

يعد الطراز المسطلح على تسميته « بمقبرة - المقلاة » الذى استخدمه النوبيون الذين عاشوا في مصر في آواخر عصر الاضطراب الأول وآوائل الاسرة الثامنة عشرة ، واحدا من

أفضل ما يمثل هذا النوع من المقابر من الطرز وقد اشتقت هذه التسمية من شكله البسيط ، الذي يتألف من حفرة ضعلة في سطح الصحراء ، وهي لا تختلف كثيرا عن مقابر عصر ما قبل الأسرات .

واذا ما نحينا مقابر أبيدوس الملكية جانبا ، يمكننا أن نوجز تطور مقبرة الحفرة في التحول من الحفرة الدائرية أو البيضاوية العارية من الكسوة الداخلية والتي شاعت في عصر ما قبل الأسرات إلى المقسرة المستطيلة التي كسبت جدرانها الداخلية بالطوب ، بدءا من عصر نقادة الثانية ، ثم استحداث آبار الدفن الأكثر عمقا في بداية عصر الأسرات والدولة القديمة ، وماتبعه من اقامة أبنية طوبية فوق المقابر • ونظر لارتباط تطور طراز المقبرة بثراء أصحابها فلم يتحقق تقدم ملموس في أسلوب بنائها عما كان المعربون. قد احرزوه بحلول نهاية الدولة القديمة • ولدينا من العصر الروماني الكثير من المقابر المكسوة بالطوب والتي لا تكشف عن أى تقدم يفوق ما كان قد تحقق في الدولة القديمة خلا استخدام الطوب المحروق أحيانا بدلا من الطوب اللبن الشائع • ويؤكد هذا الجمود الذي أصاب تطورها النظرية التي خرج بها ريزنر منذ سنوات خلت ، وهي أن التقدم الرئيسي كان من نصيب مقابر الاثرياء ، التي كان الفقراء يقلدونها كل حسب طاقته .

## الطراز الثاني: المصطبة:

يجد القارىء فى الفصل الثالث أصل اسم « المصطبة » وصفا لهيئة القسم الذى يعلو سطح الأرض منها والذى أطلق عليه هذا الاسم ، مما يسمح لنا بالاتجاء مباشرة لاستعراض

تطور هذا النوع من المقابر بشكل أكثر تفصيلا ، لقد عرف المصريون المصطبة البسيطة التي تعشى من الداخل بالرمال والأحجار لتغطى آبارا للدفن عارية من الكسوة ، في جبانة طرخان من عصر الأسرة الأولى ، حيث أقاموا أقدم أمثلة مقاصير القرابين التي بنيت ملاصقة لجدار المصطبة (شكل ٩١) ، وكانت المصاطب تبنى قبل عصر الملك « دن » بعد



شكل (٩١) مصطبة من بداية الأسرة الأولى في طرخان ملحق بهما مقصورة لتقديم القرابين

الانتهاء من عملية الدفن ، بيد أن استحداث المدخل ذى السلم الذى يؤدى الى غرفة الدفن فى ذلك المهد سمح ببنائها قبل الدفن و تتميز مصاطب الأسرة الأولى الضخمة المقامة من الطوب اللبن بزخارف واجهة القصر ذات الدخلات والخارجات على طول جوانبها الخارجية ، وهى زخرفة استمر تنفيذها فى بعض مقاب الأسرة الثالثة (شكل ٩٢) • وكانت أهم التطورات التى طرأت على المصطبة خلال الأسرة الأولى هى الاحتفاء التدريجي للداخلات والخارجات مع انتقال المخازن



شكل (٩٢) نموذج لداخلات وخارجات واجهة القصر

من البناء العلوى الى الجزء السفلي كما لاحظنا في الفصل الثالث • ويحلول الأسرة الثانية كان المصرى قد تبسط في تصميم المصطبة بحيث جعلها بناء مستطيلا أملس الجدران به كوتان لتقديم القرابين في الجانب الشرقي منه بيد أنه نزع الى توسيع الجزء المنقور في الصخر (شكل ٩ ، ١١ ) وكان الدخول الى المقبرة عن طريق سلم ، يبدأ من جانب الوادى في أقدم الأمثلة ثم نقل المدخل الى الشمال · ولم يتضح الخلاف بين مقابر ممفيس والجنوب قبل الأسرة الثانية حيث تأخر أهل الصعيد في الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية، قلم يعرفوا غرف الدفئ العميقة المقطوعة في الصخرة الا بعد وقت من استخدامها في ممفيس ، واستمروا في حفر غرفة للدفن على مقربة من سطح الأرض ، حيث كان الدخول اليها من سلم قصر • وثمة أمثلة حسنة لهذا النوع من المقابر في نجع الدير ، حيث بنيت غرفة الدفن والمخازن بالطوب في اخدود محفور ثم غطيت بسقوف على هيئة القبو المدرج • وفيه يعمد المصرى الى أن يبرز كل مدماك عما تحته من مداميك حتى تلتقى الجدران عند السقف (شكل ٩٣) . وعلى الرغم من اندثار معظم الأجزاء العلوية من المقابر لكنا عشرنا فوق بعض غرف الدفن على ما يكفى من آثار لاثبات أن الجزء العلوى كان على شكل المصطبة الصغيرة • وهناك



-شكل (٩٣) مصطبة بها غرفة دفن ذات سقف مدرج ( نجع الدير )

غرف للدفن ذات سقوف مدرجة فى مصاطب الأسرتين الخامسة: والسادسة ، ولكن تلك المقابر المتأخرة تخلو من المداخل ذات السلالم .

أثناء الأسرة الثالثة تطورت المصاطب فى الاقليم المحيط بالعاصمة معفيس تطورا سريعا سمح لها بتطبيق فكرة البش الرأسية النازلة الى غرفة الدفن بدلا من السلم • وقد تم هذا التحول على عدة مراحل ، استخدم فيها السلم مع البش الجديدة ، أو تنزل فيها البش فى درجتين كبيرتين أو ثلاثة (شكل ٩٤) •



وبالطبع لم يقع التغيير في وقت واحد بالنسبة لجميع مستويات المجتمع ، اذ لم يسارع الى الأخذ بذلك الابتكار المجديد سوى الأثرياء ، الذين نجد في يعض مقابرهم البئر الرآسية الكاملة منذ بداية الأسرة الثالثة • ومن ناحية آخرى. فقد احتفظت المصاطب الصغيرة بتصميم السلم القديم لفترة أطول • وأخذ عدد الغرف المحفورة في الجزء الأسفل ، والذي كان كبيرا في عصر الاسرة الثانية يتضاءل في الفترة التالية على نعو متواصل ، حتى بات من المعتاد في الأسرة الرابعة حفر غرفة واحدة كبيرة في قاع البئر العميقة

المعفورة في الصحر - وفي تلك الآونة تغير موقع الغرفة من الجانب الجنوبي الى الناحية الغربية وأخذ الطراز الجديب للجزء السفلي المنقور في الصحر في الانتشار عبر البلاد ، على الرغم من أن المدخل المبنى في صورة سلم قاوم لبعض الوقت ، قبل أن يندثر نهائيا من مقابر مصر العليا -

ومع ما لحق القسم السفلى من المقبرة من تطور أخف المصريون في تعديل القسم العلوى ، حيث تعقد تصميم كوة تقديم القرابين لتتعول الى مقصورة حقيقية مسقوفة ، عادة ،ما تبنى على شكل الصليب (شكل ٩٥) • وطبقت في بعض



شكل (٩٥) تخطيط مقصورة مصلبة من الأسرة الثانية

المقابر لا سيما المصاطب الطوبية من بداية الدولة القديمة ، فكرة « المقصدورة المس » corridor chapel ، وهي تغطى جانب المقبرة المواجه للوادي بأكمله ، وان ظلت الكوة الجنوبية تمثل مركز الاهتمام ( شكل ٩٦ ) • وشهدت تلك الفترة ازديادا في استخدام العجر لصنع أجزاء في المقبرة حتى أقام المصريون المصطبة كلها من الحجر في عصر الأسرة الرابعة • وكانت المصاطب التي أقامها خوفو حول هرمه في الجيزة في الساسها كتلا صماء كسيت سطوحها الخارجية بالحجر الجيري



شكل (٩٦) تخطيط القصورة على هيئة ممر من الأسرة الثالثة

الجيد المهذب • ويخترق بدن المصطبة بئر عمودية أو بئران. وتنزل البئر في جوف الأرض ثم تؤدى الى غرفة الدفق. الواقعة في الجهة الغربية عند قاعدة البئر ( شكل ٩٧ ) .



وغالبا ما كانت مقاصير تلك المقابر تشاد كمبان قائمة بداتها من الطوب وتستند على النهاية الجنوبية للواجهة الشرقية للمصطبة حتى تحيط بالباب الوهمي ( اله ) ، وبدا حلت المقصورة محل كوة تقديم القرابين القديمة (شكل ٩٨ ) • وصار بامكان المصرى أن يغطى مساحة أكبر بالنقوش والكتابات ، حيث وفرت السطوح الحجرية للمقبرة

<sup>(\*)</sup> لوحة من الحجر تنحت عليها صورة باب تستطيع الروح الولوج منه الى داخل المقصورة لتناول القرابين • ( المترجم ) •



شكل (٩٨) تخطيط لمسطبة حجرية من الأسرة الرابعة ذات متصورة خارجية من الطوب.

وسطا مناسبا للنعت و وتلى ابتكار تلك المقصورة الخارجية المستقلة ظهور نوع جديد من المقاصير التي يقام جزء منها في كتلة المصطبة وجزء منها خارجها ، وتبع ذلك النوع طراز تبنى فيه كل غرف العبادة داخل كتلة المصطبة ( لوحة تقليدا سائدا في منشأت الأثرياء لا سيما في الجيزة ، وان استمر بناء المصاطب من الطوب اللبن شائعا في دفئات المقداء خلال الدولة القديمة وقد ظهر نوع مخالف من المقابر في جبانة ميدوم التي ترجع الى أوائل الأسرة الرابعة ، وفيه بنى الممر المنحدر المؤدى الى غرفة الدفن كما بنيت تلك الغرفة من المجر في قلب خندق محفور في الأرض شكل ( ٩٩ ) وكان هذا الطراز يقتضي مزيدا من الجهد في البناء أكثر مما كان يقتضيه حفر البئر وغرفة الدفن في المقابر الأخرى ، ولذا لم يقدر له الشيوع لمدة طويلة ، وان وجدت أمثلة للممر المنحدر كبديل للبئر الممودية في المقابر المتأخرة ،



شكل (٩٩) الجُزِء السفل من مقبرة من الأسرة الرابعة بنى داخل خندق في ميدوم

اذا ما تحدثنا عن تاريخ تطور المساطب خلال الجزء المتبقى من الدولة القديمة لوجب علينا العديث بصفة غالبة عن اتساع المقصورة الجنزية كما سبق وأن ذكرنا في الفصل الثالث • ولما كانت الأسرتان الخامسة والسادسة قد شهدتا ظهور عدد من الطرز المختلفة فلقد تباين تخطيط مصاطبهما الحجرية تباينا كبيرا · فلم ينزع المصرى دائما الى زيادة عدد المجرات داخل المصطبة ، لذا نجد أمثلة من المصاطب المجرية من الأسرة السادسة ما تزال تبنى ككتل صماء فعليا • وتعتبر مقبرة « نفر \_ سشم \_ رع » في سقارة نموذجا طيبا • وهي تضم مقصورة في جانبها الشرقي ذات أيعاد صغيرة نسيبا بالنسبة للمساحة التي تغطيها المصطبة (شكل ١٠٠) ، بيد أنه ثمة مقابر من نفس العصر تشغل فيها الغرف الداخلية كل مساحة المصطبة ، وعادة ما كان المصرى يزخرف جدرانها . وكمانت المصاطب الصغيرة آنذاك تبنى من الطوب أو الأحجار أو خليط من المادتين ، ويقام فيها حجرتان أو ثلاثة في جزئها الذي يعلو سطح الأرض • وتهبط أبار تلك المقابر عموديا حتى تؤدى الى غرفة الدفن ، التي تفتح من الجانب الغربي



شكل (۱۰۰) تخطيط لمصطبة ء نفر ۔ سشم ۔ رع ۽ في سقارة

وتمتد نعو الجنوب في معظم الحالات ، بنية أن تقع الدفنة أسفل مقصورة القرابين مباشرة (شكل ١٠١) • وللكثير من مصاطب نهاية الدولة القديمة المبنية من الطوب سقوف



شكل (١٠١) تخطيط لمطبة صفيرة من الأمرة السادسة تظهر موقع الجزء السفل من الصطبة

مقبية تنطى الغرف العليا فى المصطبة ، كبديل رخيص للمجاديل المجرية التى كانت تستعمل عادة لبناء السقوف • وغالبا ما كانت تكسى تلك الأقبية الطوبية بالجمس ثم تلون سطوحها الداخلية • وقد أقام المصريون أقبية أعظم تتألف من عدة مداميك من الطوب ، وذلك لتسقيف غرف الدفن أو مداخل الممرات فى المصاطب الكبيرة فى الأسرة السادسة وعصر الاضطراب الأول •

وكانت مصاطب الدولة الوسطى تبنى من الحجر أو الطوب و وفقا لثراء أصحابها ، وكان الدخول اليها عبر آبار عمودية أو ممرات متحدرة • وغالبا ما كانت غرف الدفن والمرات المؤدية اليها في النوع الثاني تبنى داخيل خندي معفور بدلا من أن تنحت في الصخر • ولقد قلد البناؤون في تصميم الدهاليز المعقدة لمقابر الأثرياء وما أعدوه لها من ترتيبات معقدة لاغلاقها والأحجار الثقيلة المستخدمة في البناء ، دهاليز أهرامات ملوك الدولة الوسطى ، وهو ما أدى بهم الى استخدام كتل التسقيف الجمالونية لتغطية غرف الدفن مع عقود للتخفيف من الطوب فوقها (شكل ١٠٢) •

وكانت مقابر الفقراء في العادة تبنى من الطوب ، وتفطى غرف دفنها بالأقبية وتتخذ مداخلها هيئة آبار ضحلة • وشاعت غرف الدفن المقبية الواقعة مباشرة تحت أرضية المصطبة ، وتعرف منها أمثلة في ادفو وقطا وأبو صير وكوبانية (\*) • وتوجد مقابر منحوتة في الصخر في أبيدوس ، يتم الدخول اليها عبر آبار داخل مصاطب صغيرة من الطسوب لها شكل مربع (شكل 1.7) •

<sup>(\*)</sup> بلدة في النوبة \* ( المترجمُ ) \* \* \*



شكل (١٠٢) قطاع في مقبرة من الدولة الوسطى ذات ستف جمالوني

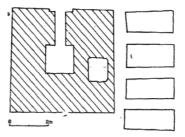

شكل (١٠٣) تخطيط لمعطبة من الطوب من الدولة الوسسطى في أبيدوس

لا شك أن العصر الذهبي لبناء المساطب هو الفترة الواقعة ين بداية الاسرة الأولى وسقوط الدولة القديمة ولقت حافظت مصاطب الدولة القديمة على التقاليد القديمة بعض الشيء ، وان تركن التطور في مقابر الدولة الوسطى على المقابر المنعوتة في صغور المنعدرات الجبلية - وما أن حلت الدولة العديثة حتى كانت المقبدة قد تطورت الى هيئة جديدة ، مختلفة تمام الاختلاف عن الشكل السابق حتى لا يمكننا أن نطلق عليها مصطبة على الاطلاق ، بل نسميها المقبدة المقمدورة (Chapel-tomb) ، وهي أبنية تحاكى تخطيط المعابد الصغيرة، وكنا قد وصفنها في المفصل الخامس الطراق الثالث: المقاصير المنعوتة في الصغر:

ينبغى علينا أن نطلق على المقبرة المصرية التي عادة ما نسميها بمقبرة منحوتة في الصخر ، مصطلح مقصورة منحوتة في الصخر ٠ لقد نحت المصرى في كل مقبرة تقريبا جزءًا في باطن الأرض ، والفارق بين الطرازين هو أن تكون غرف العبادة اليومية داخل الأثر مشيدة من الأحجار أو منحوتة في الصخر • في تلك الحالة الأخيرة نجد أن جزئي المقبرة ( المقصورة وغرفة الدفن ) قد نزلا الى باطن الأرض ، بدلا من بنا مقصور على سطح الأرض فوق غرفة المدفن • وكانت المقابر الصغرية تسوائم أكثر ما توائم تلك الأقاليم الواقعة في وادى النيل حيث توجد مرتفعات صغرية كبيرة ، حيث توفر موقعا مناسبا لحفر المقبرة في جانب التل • نشأت المقابر الصخرية في الدولة القديمة ، وهي ، وان كانت غير نادرة ، الا اننا لم نعش على أى مقابر كبيرة من هذا النوع من تلك الفترة • ولم يقتصر المصرى على حفرها في مصر الوسطى والعليا بل أقام بعضها في أجزاء من جبانة ممفيس ، في حواف بعض المنحدرات الصخريـة البسيطة بل وفي جوانب المحاجر القديمة ، وعادة ما تحتوى المقصورة المنقورة في الصخر على لوحة الباب الوهمي التي يمكن للكاهن أن يرتل تعويذة القرابين أمامها ، وربما غطيت

جدرانها بالصور الملونة أو النقوش التى تمثل المواضيع الشائعة فى مقابر الدولة القديمة • وربما استخدمت المقصورة الواحدة للاحتفال بالطقوس الجنزية لمدة أفراد مدفونين فى غرف منفصلة أسفل مستوى أرضيتها ، وفى تلك الحالة تصنع عدة أبواب وهمية • وكانت غرفة الدفئ تتصل بالمقصورة عبر بئر عمودية محفورة فى الأرض أو من خلال منحدر يبدأ فى مؤخرة المقصورة (شكل ١٠٤) • وفى



عصر الاضطراب الأول شاعت المقابر الصخرية بين أفسراد الشعب حيث شهدت تلك الفترة ظهور جبانات معلية على قدر كبير من الأهمية كانت تضم آثارا من هذا النوع ، وحينما توسع المصريون في حجم المقصورة اضطروا لاضافة الأعمدة الى تصميمها المعماري ، وكانت تنحت في الصخر ، وأخنذ نصميم المقابر الصخرية في التعقد تدريجيا ، وباتت تحفر في هيئة دهاليز ضيقة طويلة تسير لمسافات في صخور الجبل وتوجد أمثلة جيدة من الدولة الوسطى على المقاصير الجنزية المنحوتة في الصخر والمزينة بالنقوش في عدد من المواقع المختلفة عبر مصر الوسطى والعليا ، وهي مملوكة لمكام المختلفة عبر مصر الوسطى والعليا ، وهي مملوكة لمكام المقاطعات الأقوياء ، وكان لكل جبانة سمات خاصة بها ، بيد أن التخطيط العام لتلك المقابر يتميز بوجود واجهة فخمة ،

غالبا ما تتقدمها صفة معمدة ، وبها صالة واسعة ذات أهمدة منقورة في الصخر ، في نهايتها مقصورة تحتوى على تمثال المتوفى (لوحة ١٠٨) • وقد ابرز وضع المقصورة في نهاية المقبرة الطبيعية المحورية لتخطيط المقبرة ، وأدى الى ظهور مقصورة تحاكى شكل المعبد الصغير • وتحتوى مقابر حكام بنى حسن في الأسرة الثانية عشرة على مقاصير ضخمة جدا بها أعمدة مضلعة ومقناة رتبت ترتيبا متناسقا ومتوازنا حول المحور الأوسط) (شكل ١٠٥) • بينما لم تكن مقابر طيبة وأسوان الصخرية سوى دهاليز ضيقة منحوتة في صخصور المنحدرات الجبلية وتخترقها لمسافات كبيرة (شكل ١٠٦) •

وغالبا ما كانت مقاصير المقابر المنقورة في الصغر تعلى باضافة فناء ما في الخارج وطريق يؤدى اليه مع بناء صف من الأعمدة على امتداد مؤخرة الفناء ، أو تشييد صرحين من الطوب أزاء المنحدر الصخرى عند مدخل المقبرة • وأفخم الطرق الجنزية هي الطرق التي أقامها أمراء «قاو » وكان لمقابرهم صفات ضخمة من الأعمدة وطرق صاعدة مسقوفة تؤدى الى مقاصير الدفن ، على نست الطرق الصاعدة في الأهرامات الملكية (شكل ۱۰۷) •

على الرغم من فخامة المقابر الصخرية فى الدولة الوسطى وكثرتها • الا آن هذا النوع لم يستعمل مثلما استخدمته الدولة الحديثة فى جبانة طيبة • وتتألف المقصورة النموذجية فى تلك الجبانة من مدخل يؤدى الى صالة مستعرضة ، يقع خلفها دهليز يسير باستقامة داخل المنعدر الصخرى ، وفى نهايته كوة يوضع فيها تمثال أو لوحة تمثل صاحب للمقبرة

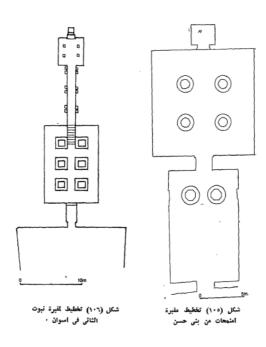



شكل (١٠٧) تخطيط لمقبرة « واح ـ كا » الأول في « قاو » ٠

(شكل ١٠٨) . ويدخل المرء الى غرفة الدفن كالعادة من بئر اما في داخل المقبرة واما في الفناء الخارجي. • وتختلف التفاصيل من مقبرة الى أخرى في تخطيطها ، اذ يزداد عدد الغرف حسب ثراء المتوفى . بيد أن التخطيط الأساسي ظل ثابتا بدرجة ملحوظة خلال تلك الفترة • وكما كان الحال في مقابر الدولة الوسطى زود المريون بعض المقاصير الصخرية ببوابات وأقبية تفننوا في تصميمها ، وربما زرعوا فيها حديقة لاضافة مسعة من الجمال على المقبرة · وعادة ما يقام فوق المقبرة هريمات من الطوب يمكننا رؤية بعضها حتى الآن في جبانة ذراع أبو النجا • ورغم وجـود تلك الأهرامات فلا يسعنا الا أن نصنف تلك المقابر باعتبارها مقابرا صخرية ، حيث يؤدى مدخلها مباشرة الى غرف منقورة في الصخر ، كما لا ينزل البئر مباشرة من الهرم الى غرفة الدفن كما كان الأمر في الأهرامات القديمة • وتوجد مقابر صغرية من الدولة العديثة في مناطق أخسري ، لا سيما في العمارنة ، حيث اتبع المصريون طراز الدولة الحديثة في تصميمها خلا زخارفها ، وقد احتفظت بعض جبانات الدولة الحديثة الواقعة في مناطق نائية على أشكال وصور قديمة كانت قد اندثرت من الاستعمال ، وتعد المقابر الملكية في



شكل (١٠٨) تخطيط مقبرة صخرية نموذجية من الدولة الحديثة في طبية

طيبة فى الواقع نوعا قائما بذاته من المقابر الصخرية ، حيث انها تمثل غرفة الدفن والمرات المؤدية اليه ، دون المقصورة • وكانت تلك المقاصير مشيدة على مسافة منها فى هيئة معابد جنزية على حافة الصحراء • وهكذا يمكننا أن ندرج المقابر الملكية ضمن الابنية السفلية المنقورة فى الصخر وان كانت شدة التعقيد ، وقد تحدثنا عن تطورها فى الفصل الرابع •

استمر مصريو العصور المتأخرة في حفر المقاصير الجنزية في الصخر ، وإن كانت قليلة العدد • وتعد مقبرة الوزير « باكن \_ رنف » من الأسرة السادسة والعشرين مثالا طيبا ، وهي تتألف من سلسلة من الغرف المنحوتة في أحد المنحدرات الصخرية في سقارة (شكل ١٠٩) • ولقد حافظت تلك المقبرة على التخطيط المحوري الذي ورثته من المقابر الصخرية القديمة ، ونرى في الغرفة النهائية عنصرا من العناصر المقتبسة من الآثار القديمة وهو لوحة الباب الوهمي ولم يكن ظهور المقبرة الصخرية الا تطورا املاه المنطق على المصريين ، حيث تحد المرتفعات الصغرية وادى النيل وهي من عناصره البارزة ، كما توفر مواقع ممتازة لاقامة المقابر • ويكشف عدد المقابر من هذا الطراز وما تجلى في اقامتها من مهارة أن بناتها قد حدقوا فن شق المرات في الصخر • ولقد ارتبطت تلك المهارة بما اتبعوا من أساليب في قطع الأحجار حيث شقوا في محاجرهم دهاليزا عميقة في التلال تمتد بامتداد طبقة الصخر الجيدة ، التي كانت تقطع من أعلى الى أسفل • وعند حفر المقبرة كان العمال يهشمون الصخر بمدقات حجرية حتى يتمكنوا من نقله الى خارجها بسرعة ، ثم يهذبون جدرانها بأزاميل نحاسية أو برونزية وفي المناطق حيث يكون الصنح رديئًا ، مثل معظم أجزاء الجبانة الطيبة كانت جدران

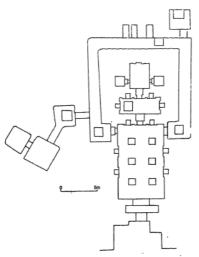

شکل (۱۰۹) تغطیط مقبرة « باکن ــ رنف » فی سقارة

المقصورة تغطى بطبقة من الملاط ترسم عليها الصور الملونة ، بينما كان فى وسع النحات أن ينفذ نقوشه على الحجر مباشرة اذا كان جيدا •

#### الطراز الرابع: المقبرة الهرمية:

سبق أن ذكرنا بعضا من الخصائص المعمارية للمقبرة الهرمية في الفصل الرابع ، عندما تعدثنا عما اتبعه المصريون من وسائل دفاعية بنية تعويق اللصوص عن اقتحام غرفة الدفن بعد غلقها ، ويبقى أن نلم بشيء عن تطور المقبرة الهرمية ونشأتها وأسلوب بنائها ، ويمثل أقدمها ، وهو هرم

الملك روسر المدرج في سقارة ، انجازا مؤسرا في أساليب البناء ، يرجع الفضل في ابتكاره الى المماري الوزيسر البناء ، يرجع الفضل في ابتكاره الى المماري الوزيسر باعتباره مصطبة ، ثم ما لبث أن توسع في انشائه على عدة مراحل حتى تحول الى الهرم المؤلف من ست درجات الذي نراه اليوم ، الا أنه كان قدر منذ البداية أن يبنى هسرما لدفن الملك ورأى البعض أن أصل الشكل الهرمي المدرج ليس والذي اكتشف داخل مصطبة رقم ( ٢٠٣٨ ) من الأسرة الأولى في سقارة ، وهذا المكوم ذاته يحاكي أمثلة مماثلة أقدم عهدا من نفس المكان ، وهي أكوام من الرمال والاحجار تغطيها مداميك من الطوب ، وهي مداميك من الطوب ، وهي مداميك من الطوب ، وهي مداميك من الطبوب ،



شكل (۱٬۱۰۰) قطاع في مقبرة من الأسرة الاولى يظهر كوم الذي يعلو حفرة الدفن

ولقد قارن البعض موقع هذا الكوم دخل المصطبة المشكلة على هيئة واجهة القصر بموقع الهرم داخل جدران الجموعة الهرمية المبنية ينفس الهيئة وقد تكون الصلة صحيحة ، يبد أن أصل الكوم نفسه غير معروف ويبدو أن المصرى قد أراد يه أن يدمج نوعين من المبانى التى تعلو غرفة الدفن في وحدة واحدة ، على الرغم من أن ما اقترجه بعض الباحثين أن يكون الكوم ممثلا للمادات الجنرية الشائعة في الجنوب بينما تمثل المعطية ذات الكوات عادات الدفن في الشمال ،

أمر يكتنفه الشك - والمرجح أن المنصرين يقلدان عنصرين مختلفين من عناصر المقابر الملكية في أبيدوس ، أى نموذج للأكوام التي كانت تغطى المقابر والتي تعاط بما يعرف « بالقصور الجنزية » التي كانت مرتبطة بها •

يقدر ارتفاع هرم زوسر المدرج ، اقدم اكبر المنشأت الحجرية التي أقامها المصريون بحوالي ٦٠ مترا ، وكان مغطى في الأصل بكسوة حجرية فاخرة قطعت من محاجر طره على الضفة المقابلة لنهر النيل ، وتقع غرفة الدفن في قاع بئر عميقة أسفل الهرم ، وكان الوصول اليها ، كما قدر ايمحتب ، عبس منحدر ينزل من الشمال ، ولكن أدى التوسع في بناء الهرم الى اكماله بشق نفق (شكل ١١١) - ولم يقدر لأهرامات الأسرة الثالثة أن تكتمل سواء ، هرم سخم \_ خت في سقارة ، أو الهرم ذو الطبقات في زاوية العريان ولكننا نرى هناك دهاليز منقورة في الصخر تؤدى الى حجرة الدفن ، وهي تبدأ في هرم سخم \_ خت من منحدر مكشوف ، أما في الهرم الثاني فتبدأ من احد جوانب البئر العمودية • وكانت المعابد الجنزية للاهرام المدرجة تبنى الى الشمال منها لأسباب سبق أن شرحناها في الفصل السادس • ويمثل هرم ميدوم الذي بني في نهاية الأسرة الثالثة أو بداية الرابعة مرحلة الانتقال من الهرم المدرج الى الهرم الصعيح ، وكان قد بني أصلا في صور هرم من سبع درجات زيدت الى ثمانية ، ثم ملئت المسافات بينها بالأحجار ليصبح أول هرم ذي جوانب مستقيمة ، ويمثل ذلك الهرم أقدم نموذج للمجموعة الهرمية النمطية في الدولة القديمة ، بما فيها من معبد جنزى في الجانب الشرقي من الهرم ، وطريق صاعب مؤد اليه ، ومعبد في الوادي • ويهبط ممر المدخل في هرم ميدوم من فتحة في الناحية





شكل (١١٢) قطاع في هوم ميدوم .. من الشمال الى الجنوب

الشنمالية حتى ينتهى الى بئر رأسية تؤدى الى غرفة ا**لدفــــــ.** ( شكل ۱۱۲ ) •

ويظهر في هرمي سنفرو في دهشور بعض الملامح المشابهة لهذا الطراز ، اذ نجد فيهما سقوف على هيئة القبو المدرج مثل. هرم ميدوم · وأهرام دهشور الحبرية ضغمة العبم ، ويكاد. الهرم الشمالي منهما يماثل في حجمه هرم خوفو في الجيزة • يجد القارىء دراسات تفصيلية لأهرام الجيزة في مؤلفات أخرى مما يغنينا عن الاسهاب في الحديث عنها • وتختلف ممراتها الداخلية في تنظيمها بعض الشيء ، نظرا لتعديل تصميم الهرم عدة مرات أثناء بنائه • ونسرى في الجيزة. استمرار تطور الأهرامات حتى تصل الى ذروتها في الدقة. والحجم في هرم الملك خوفو ، الذي يصل ارتفاعه الي ١٤٦ مترا وطول ضلع قاعدته ٢٣٠ مترا . ويمثل هذا الهرم ذروة أهرامات الدولة القديمة ، وعلى الرغم من أن هسرم خفرع لا ينقص الا ثلاثة أمتار عن الهـرم الأكبـ الا أن الأهرامات الملكية التالية كانت أكثر ضألة • فهرم منكاورع لا يزيد في ارتفاعه عن ٦٦ مترا ، وان كان يتميز بكسوة جرانيتية تغطى عددا كبيرا من المداميك · وبني الملك جدف \_. ـ رع ، الذي حكم بين خوفــو وخفــرع ، هرمــه في أبو رواش الواقعة في الشمال • ومن الغريب أنه عاد الى استخدام طريقة حفر الخندق المفتوح المؤدى الى بئر عميقة منقورة في الصخر وهي طريقة كانت قد انقرضت ، وذلك بدلا من حفر البئر مباشرة في الصخر • وهو نفس ما نراه في هرم زاوية العريان الناقص ، على الرغم من أنه يسبق الأسرة الرابعة •

اندمجت الطرز المختلفة التي ظهرت في أهرامات بداية الأسرة الرابعة في طراز أصبح نمطا الأهرامات الشطر الأخير من الدولة القديمة ، وفيه ينزل ممر المدخل من مستوى قاعدة الهرم في الناحية الشمالية دائما ، وقد تدهمورت أساليب البناء عما كان عليه الحال في الأسرة الرابعة ، اذ كان الهرم يتألف من حشو من الأحجار الخشنة والرمال تعيط بهما الكسوة الخارجية وكان لكل هرم كامل معبد جنزى خاص به وطريق صاعد ومعبد للوادى ، في الجانب الشرقي منه ، عدا هرم أوسر \_ كاف ، حيث واجمه الممريون بعض عدا هرم أوسر \_ كاف ، حيث واجمه الممريون بعض المعبد الجنزى الى المجند به وبدء من عهد أوناس غطيت جدران غرفة الدفن بنصوص الأهرام .

ظل الهرم امتيازا ملكيا خلال الدولة القديمة ، واستمر الحال كذلك في الدولة الوسطى ، حينما استأنف المصريون بناء الأهرام • ولمقابر ملحوك الأسرة الحاديثة عشرة في طيبة أهرامات صغيرة من الطوب تعلو غرف الدفن المنقدورة في الصخر ، ولكن لم يصل الينا منها الا أقل القليل • ولطالما اعتقد العلماء أن معبد الملك منتوحتب الثاني كان يحتوى على هرم ، ولكن يعتقد بعض العلماء الآن أن هذا البناء لم يكن بأي حال من الأحوال هرما ، ولكن مصطبة مربعة من نوع غير مألوف • ولكن لم تحسم تلك الشكلة تماما بعد ، نظرا

لما يمثله هذا البناء الغريب من خروج على التقاليد التى كانت تحتم دفن الملوك فى أهرامات فى الأسرتين الحادية والثانية عشرة . ولكن التاريخ المصرى يعرف أمثلة لمثل ذلك المشنوذ فى تطور المقبرة المصرية ، مثل بناء الملك شبسس \_ كاف فى الأسرة الرابعة لمصطبة بدلا من الهرم •

بنيت أقدم أهرامات الأسرة الثانية عشرة بالأحجار على نحو يماثل طراز الدولة القديمة ، ذى المدخل الشمالى • ثم تحول المصرى من عصر الملك سنوسرت الثانى الى الطوب اللبن الأرخص سعرا ، مع كسوته بالأحجار ، وتغير موضع المدخل من الشمال فى محاولة لاخفائه عن أعين اللصوص • وصاحب هذا التطور حفر مجموعة معقدة من الدهاليذ واستحداث وسائل جديدة لاغلاقها ، سبق أن وصفناها فى الفصل الرابع • ومن أهم السمات المعمارية فى أهرامات تلك الفترة محاولة تخفيف ثقل مادة الهسرم عن أهرامات تلك الفترة محاولة تخفيف ثقل مادة الهسرم عن المجاديل المجرية واقامة عقود طوبية (شكل ١١٣) • كما استحدث نظام انزال كتل الأحجار الثقيلة عن طريق ازاحة الرمال التى ترتكز عليها •

ظلت الأهرام الطوبية مستخدمة في مقابر ملوك الأسرة السابعة عشرة في طيبة وان تميزت بصغر الحجم ، وقد الدثرت الآن تماما • ثم اقتبس الأفراد الشكل الهرمي في الدولة الحديثة وتوسعوا في استخدامه في جبانه طيبة ، وفي عينية أيضا في النوبة • ولم تكن تلك الأهرامات الصغيرة الامبان من الطوب المكسو بالملاط الأبيض ، تعلوها أحجار مدببة في القمة تعمل بعض النقوش ، ولقد عثرنا على اهرامات طوبية صغيرة في مقابر الأفراد من العصور التالية ، لاسيما



شكل (۱۱۳) قطاع في غرفة دفن هرم هوارة

في أبيدوس من عصر الأسرة الثلاثين • ويحق لنا أن ندرج تلك الأهرامات الأخيرة تحت عنوان المقابر الهرمية أكثر من مثيلاتها من الدولة الحديثة في طيبة ، حيث أن غرفة الدفن موجودة في داخل اهرامات أبيدوس وليست مجرد مبان تعلو المقبرة والمقصورة المحفورتان في الصغر (شكل ١١٤) • وللكثير من تلك الأهرامات الخاصة زوايا اكثر حدة من زوايا الأهرام الملكية القديمة ، التي عادة ما تكون ٥٢، وترى في الأهرام الملكية في نباتا ومروى في النوبة في أقصى جنوب مصر وهما الآن جزء من السودان، زوايا أكثر حدة، وكان استمرار الطراز الهرمي في السودان واحدا من العناصر الحضارية المصرية الكثيرا التي اقتبسها السودانين من مصر ، رغم أن هذه

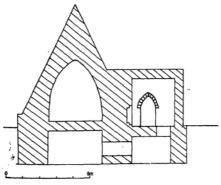

شكل (١١٤) قطاع في أحد الأهرامات المتأخرة في أبيدوس

الاهرام تختلف كثيرا عن الأهرام الملكية القديمة في مصر ، وتنفرد باسلوب خاص في تطورها • وهي تتألف أساسا من غرفة دفن منقورة في الصخر تحت الهرم ، يؤدى اليها سلسم ودهليز ، وفوقها المقصورة الجنزية (شكل ١١٥) •



شكل (۱۱۵) قطاع في هرم في نوري قرب نابتا

وتتضح التأثيرات المهريسة فى اقدم المقابر ، حيث استخدمت الكتابة الهيروغيلفية لنقش فصول من كتاب الموتى على جدرانها وعلى سطح التوابيت المجريسة ذات الطراز المصرى ، ولكننا نرى فى الأهرامات المتأخرة فى مروى تزايد التأويلات المحلية التقليديسة للموضوعات المصريسة ، وعلى الرغم من تباين الأهرام المروية مع اسلافها المصرية ، لكنها تمثل المرحلة الأخيرة من هذا التقليد طويل العهد الذى اقتضى دفن الملوك فى هذا الطراز من المقابر ، وقد حافظت عليه حتى القرن الرابم الميلادى .

# الطراز الخامس: المقاصير الجنزية المبنية:

لم يظهر هذا الطراز الا في حقبة متأخرة من تاريخ تطور المقبرة المصرية حيث ترجع أقدم أمثلته الى الدولة العديثة • وهذا المصطلح « المقاصير الجنزية المبنية » لا يفي تماما بالفرض ، حيث ان كل المقابر المصرية تحتوى على مقاصير لتقديم القرابين ، لكنه أقرب وصف ممكن لمجموعة من المباني أقيم جزؤها الأعلى في هيئة معبد أو مقصورة على سطح الأرض • وكما سبق وأن ذكرنا تحت الطراز الثاني ، يعد هذا الطراز آخر تطورت المصطبة ، حيث استبدلت بكتلتها الصماء ، غرفا لتقديم القرابين وقد رتبت تلك الغرف ترتيبا محوريا • وكما نتوقع يشبه هذا التصميم الشكل الذي آلت اليه مقاصير المقابر الصخرية في تطورها • حيث يخدم كلاهما نفس الفرض • ونرى في ( شكل ١١٦ ) المالامح الرئيسية للمقصورة الجنزية ، من مقبرة نموذجية من هذا الطراز من العمرة • ويدخل الكاهن الى مكان تقديم القرابين عبر سلسلة من الأفنية تفصلها صروح طوبية على نحو يماثل في وضوح شكل المعبد حيث تقع غرفة العبادة في أقصى



شكل (١١٦) تخطيط مقصورة جنزية من العمرة

نهايته • وظل هذا النوع من المقابر مستخدما في المعرة وفي جبانة أبيدوس القريبة منذ الأسرة الثامنة عشرة حتى المعر المتآخر ، مع وجود تغيرات في التصميم من مقبرة الى آخرى • ويبدو أن سقوف الغرف الداخلية كانت في هيئة اقبية طوبية ، مثلما نرى في بعض المقابر من نفس الطراز في عنيبة • ولقد استخدمت السقوف المقبية في مقبرة الجنرال وهي مقبرة كبيرة ، ومثال عظيم لهذا النوع من المقاصير وهي مقبرة كبيرة ، ومثال عظيم لهذا النوع من المقاصير المجنزية ، بحوائطها المكسوة بالأحجار المزخرفة وأعمدتها المبنية بالمجر الجيرى الأبيض حول أفنيتها (شكل ١١٧) • وتقع المقبرة في جزء من جبانة سقارة يضم الكثير من المقابر

من نفس النوع ، ضمن مقبرة ضخمة من الدولة الحديثة لم تزاح عنها الرمال حتى الآن •



شكل (١١٧) مقبرة الجنرال حور ... محب في سقارة

ويمكن النزول الى الجزء السفلى من المقصورة الجنزية عبر آبار محفورة في افنيتها تؤدى الى غرف الدفن المنقورة في الصخر وليس الجزء السفلى بالكبير ، اذ لا يتألف سوى من غرفة أو غرفتين حول قاعدة البئر ، ولكننا نجد في مقابر كبار الأثرياء ، مثل حور محب غرفا للدفن أوسع وأرحب وتمتد لمسافات كبيرة أسفل المقبرة .

وتوجد أمثلة متأخرة لهذا النوع في مدينة هابو ، حيث اقيمت مقابر متعبدات أمون المقدسات ، في حسرم معبد رمسيس الثالث ، وعلى الرغم من أن طرازها يختلف بعض الشيء عن سابقاتها في الدولة الحديثة ، الا انها تنتمي لهذا النوع من المقابر • والمقاصير الباقية مبنية من الحجر وتحاكي شكل المبد كما رأينا فيما سبق (لوحة ٣٩) •

ومما يؤكد التشابه بين المقابر والمعابد زخرفة جدران المقاصير بنقوش تمثل أصحابها في مناظر دينية وللمقصورة مدخل على شكل الصرح، وفناء مفتوح، وقدس أقداس مقبى ، تقع أسفله غرفة الدفن على عمىق قريب

( شكل ۱۱۸ ) • ولا بد أن غرف الدفن في مقابر تانيس الملكية من الأسرتين الحادية والثانية والعشرين كانت مغطاة بمنشآت مشابهة ، لكنها اندثرت ولم يتبق الا الأجزاء المنقورة في الصخر • ولابد أن مقابر ملوك الأسرة السادسة والمشرين في سايس التي لم تكتشف حتى الآن كانت من طراز مشابه •



شكل (١١٨) قطاع في مقصورة أمون \_ رديت في مدينة هابو

وثمة نماذج كبيرة للمقاصير الجنزية في الجزء المسمى ببيانة العساسيف في طيبة من نهاية الأسرة الخامسة والعشرين والأسرة الخامسة والعشرين والأسرة السادسة والعشرين ولتلك المنشآت صروح وأفنية ضخمة تعلو الأجزاء المنقورة في الصخر وهي لكبار موظفي طيبة في العصر المتأخر ، ومنهم عمدة المدينة الشهير والكاهن الرابع لأمون مونتو حتب وقد زينت جدران المقاصير الجنزية من الخارج بشكل مبسط لزخارف واجهة القصر ، الذي عاد الى الظهور بقضل حركة احياء القديم وتشبه الدهاليز السفلية في بعض تلك المقابر الأضرحة الملكية في اتساعها وتعقدها ، وبها سلسلة من الدهاليز والصالات التي تفصلها أبواب وسلالم ويبدو أن آبار الدفن العميقة التي

تحدثنا عنها فى الفصل الرابع ، والتى حفرت فى جبانة ممفيس آنذاك كان لها مقاصير جنازية مشابهة بناء على ما تبقى من شواهد قليلة •

ومن الملاحظ أن تصميم أحدث المقاصير الجنزية قد تعدل ليتواءم مع ما لحق المعبد من تطورات و وتعد مقبسرة كبيرة الكهنة بيتوزيرس في تونة الجبل مثالا من أفضل أمثلة هذا التعول تورخ المقصورة من نهاية عصر الأسرات أي حوالي عن عن م ، وهي تعاكي بالفعل أبنية المعابد آنذاك وقد بنيت كلها بالحجر الجيري ، وبها صالة أمامية ذات أعمدة من طراز الصالة الأمامية (pro-1805) وهي عنصر لم يظهر في المعابد حتى وقت متأخر جدا و وتقع خلفها حجرة داخلية لتقديم القرابين ، وبها بئر في الأرض تهباط الى غرفة الدفن و

ويمكن اعتبار المقصورة الجنزية في بعض نواحيها أحدث تطورات العمارة الجنزية المصرية ، لأنها تخلت تماما عن الأشكال التقليدية التي كانت الأبنية العليا تصمم وفقها الأشكال التقليدية التي كانت الأبنية العليا تصمم وفقها المقبرة ، أي غرفة الدفن والمقصورة • لقد اجهد المعارى القديم قريحته عبر القسرون ليحقق ضرورة جمع تلك المناصر في بناء واحد ، يتوفر له قدر من الأمن والأسان ، مما أدى به الى ابتكار ما ذكرناه من طسرز المقابر • اننا تصميماتها بالأغراض التي اقيمت من أجلها ، بل بما أبدعوه من منشأت عديدة ما زلنا ننظر اليها اليوم بأعجاب باعتبارها من بدائم فن العمارة •

تم بحمد الله و نعمته .

## ملاحظسات

|                                                                                             | ات                                                                                                                               | حتصار                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                             | Museum (followed by collection num<br>object in Egyptian Antiquities Departme                                                    |                                    |
| Se                                                                                          | Brman, Gespraech eines Lebensmueden mi<br>ele, in Abhandlungen der koenigl. Preuss<br>demie der Wissenschaften, Berlin, 1896.    |                                    |
| Pyr. K.                                                                                     | Sethe, <b>Die altaegyptischen Pyramident</b><br>vols., Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908-22.                                         | exte, 3                            |
| Urkenden K. S                                                                               | Sethe and W. Helck, Urkunden des Aegyr<br>Altertums, Lepizig, J. C. Hinrichs and<br>mie-Verlag, 1906-59.                         |                                    |
|                                                                                             | and vering, process                                                                                                              |                                    |
|                                                                                             | الثانى: نشأة التخطيط                                                                                                             | لفصل                               |
| W. M. F. Petrie, Sev<br>Sampson Low,                                                        | الثانى : نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,                                                                      | لف <b>صل</b><br>(٠)                |
|                                                                                             | الثانى : نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,<br>1931, 175.                                                        | ()                                 |
| Sampson Low,<br>Petrie, Naqada and                                                          | الثانى : نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,<br>1931, 175.                                                        | -                                  |
| Sampson Low,<br>Petrie, Naqada and                                                          | الثانى: نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,<br>1931, 175.<br>Ballas, 32.                                          | <ol> <li>(⊙</li> <li>()</li> </ol> |
| Sampson Low,<br>Petrie, Naqada and<br>Petrie and Wainwrig                                   | الثانى: نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,<br>1931, 175.<br>Ballas, 32.                                          | (a)<br>(b)                         |
| Sampson Low,<br>Petrie, Naqada and<br>Petrie and Wainwrig<br>Pyr., 735-6.                   | الثانى: نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,<br>1931, 175.<br>Ballas, 32.<br>ht, The Labyrinth and Gerzeh, 14, 15. | (a)<br>(b)<br>(c)                  |
| Sampson Low,<br>Petrie, Naqada and<br>Petrie and Wainwrig<br>Pyr., 735-6.<br>Ibid., 1683-5. | الثانى: نشأة التخطيط<br>enty Years in Archaeology, London,<br>1931, 175.<br>Ballas, 32.<br>ht, The Labyrinth and Gerzeh, 14, 15. | (a)<br>(b)<br>(c)<br>(c)           |

| ثالث: ودائع القبر                                                                                           | الفصل الا        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gardiner, The Tomb of Amenemhat, 56.                                                                        | (1)              |
| Lebensmude, 52-3.                                                                                           | (٢)              |
| 1924, 93.                                                                                                   | . ,              |
| BM 10800. See Edwards, Journal of Egyptian Archaeology. 5<br>(London 1971), 120-24.                         | <sup>7</sup> (r) |
| Pyr., 134a-b.                                                                                               | (٤)              |
| Ibid., 1610a-b.                                                                                             | (*)              |
| A. H. Gardiner, Hieratic Papyri in the British Museum,<br>3rd series, London, 1935 II, pl. 18.              | (7)              |
| P. E. Newberry, Beni Hasan, I, pl. XXVI.                                                                    | (V)              |
| Sethe, op. cit., 98.                                                                                        | (A)              |
| Ibid., 88.                                                                                                  | (1)              |
| Peet, Cemeteries of Abydos, II, pl. XXIII, 5.                                                               | (1.)             |
| رابع : امن المقبرة<br>A. H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage,<br>Leipzig, J.C 1909, 2, 8-2, 9. | (1)              |
| Leipzig, J.C 1909, 2, 8-2, 9.                                                                               | ( )              |
| Papyrus BM 10052, 11, 7-8.                                                                                  | (٢)              |
| Pyr., 878.                                                                                                  | (٣)              |
| J. de Morgan, Fouilles à Dachour 1894-5, Vienna, Adolphe<br>Holzhausen, 1903, 97.                           | (1)              |
| Papyrus BM 10211, 4, 1-4, 4.                                                                                | (0)              |
| Papyrus Leopold-Amherst, 2, 4-3, 2.                                                                         | (٦)              |
| Papyrus BM 10054, recto 1, 3-7.                                                                             | (v)              |
| Ibid., recto 2, 11.                                                                                         | (A)              |
| Papyrus BM 10052, 13, 15-21.                                                                                | (4)              |
| Ibid., 14, 23-4.                                                                                            | (/·)             |
| Urkunden, IV, 57, 3-5.                                                                                      | (۱۱)             |
| Herodotus, Book II. 169 (Heinemann 1920 edition).  Pyr., 775.                                               | (17)             |

## الفصل الخامس: الحفظ الأبدى

(1)

| رية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل السادس : الأخرة الص  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pyr., 1171-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1)                        |
| Papyrus BM 9800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٢)                        |
| Book of the Dead, 125a, Introduction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣)                        |
| W. Budge, Booke of the Dead, Text, II, Paul, 1910, 144, 27-30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | London, Kegan (1)          |
| Ibid., 145, 33-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0)                        |
| Hornung, Das Amduat, I, 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (r)                        |
| R. Aesius, Totenbuch, Leipzig, G. Wiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and, 1942, pl. 76. (v)     |
| J. de Morgan, op. cit., mars-juin 1849,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106, fig. 247. (A)         |
| BM 36627.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل السابع : توابيت ونعو |
| Pyr., 616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1)                        |
| Urkunden, I, 99, 10-16.<br>BM 30832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٢)                        |
| BM 1001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (L)                        |
| BW 1001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)                        |
| انات المقدسة<br>M. Malanine and others, Catalogue des sr<br>de Memphis, Paris, Imprimerie Natio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Alterumskunde, 56 (Leipzig 1920), 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Spiegelberg, Zeitschrift für Aegyptische S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | have also and              |
| Mond and Fyers, The Bucheum, III, pl. >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77777                      |
| and the second s | XXXIX, 110. 6. (7)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

Quoted in E. Amélinea, Etude sur le Christianisme

en Egypte, Paris, E. Leroux, 1887, 141-3.

## المراجسع FURTHER READING

- C. Aldred, Egypt to the End of the Old Kingdom, London, Thames and Hudgson, 1965.
- T. G. Allen, The Book of the Dead, Chicago, University of Chicago Press 1974.
- C. A.R. Andrews and J. Hamilton-Patison, Mummies, London, British Museum Publications and Collins, 1978.
- A. Badawy, A History of Egyptian Architecture, I-III, Cairo, Urwand Fils, 1954, and Los Angeles, California University Press, 1966-8.
- G. Brunton, Matmar, London, Quaritch, 1948; Mostagedda, London, Quaritch, 1937; Qau and Badari, I-III, British School of Archeology in Egypt, 1927-30.
- Cambridge Ancient History, I-II, rec. ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1970-75.
- H. Carter, The Tomb of Tutankhamen, 3 vols., London, Cassell, 1923-33 new single volume edition, London, Sphere Books, 1972.
- G. Caton-Thompson, Badarian Civilisation, London, British School of Archaeology in Egypt, 1928.

- J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, London, Hutchenson, 1952.
- W. R. Dawson, A Bibliography of Works Relating to Mummification in Egypt, Cairo, Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1929; Making a mummys, in Journal of Egyptian Archeology 13 (London 1927).
- W. R. Dawson and P. H. K. Gray, Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum : I, Mummies and Human Remains, London British Museum Publications, 1968.
- D. E. Derry and R. Engelbach, "Mummification", in Annales du Service des Antiquités de l'Egypte 41 (Cairo, 1942).
- D. Dunham, Naga ed-Dêr: IV, The Predynastic Cemetry N. 700, Los Angeles, University of California Press, 1965.
- I. E. S. Edwards. The Pyramids of Egypt, rev. ed., London, Michael Joseph and Penguin Books, 1972. See the detailed bibliography on pages 227-34.
- W. B. Emery, Archaic Egypt, Penguin Books, 1978; A Funnerary Repast in an Egyptian Tomb of the Archiac Period, London, Nederlands Instituut voor het Naije Oosten, 1962; Great Tombs of the First Dynasty, I-III, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1940, and London, Egypt Exploration Society, 1949-58.
- R. E. Engelbach, Introduction to Egyptian Archaeology, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1946.
- R. O. Faulkner, The Egyptian Coffin Texte, I-III, Warminster, Aris and Phillips, 1973-7; The Egyptian Pyramid Texts, Oxford, Oxford University Press, 1969.
- A. H. Gardiner, Egypt of the Pharoobs, Oxford, Oxford University Press, 1961; The Attitude of the Ancient Egyptians to Death and the Dead. Cambridge, Cambridge University Press, 1935; The Tomb of Amenembat, London, Egypt Exploration Society, 1915.
- J. Garstang, Burial Customs of Ancient Egypt, London, Constable, 1907.
- H. Gauthier, Cercueils anthropodes des prêtres de Montou, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1913.

- J. E. Harris and u. Weeks, X-Raying the Pharaohs, London Macdonald, 1973.
- J. E. Harris and K. Wente, An X-Ray Atlas of the Royal Mummies, Chicago, University of Chicago Press, 1980. See the bibliography on pages 26-8.
- w. C. Hayes, Royal Sarcophagi of the Eighteenth Dynasty, Princeton, Princeton University Press, 1935; The Scepter of Egypt, I-II, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953-9.
- E. Hornung, Das Amduat, I-III, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1963-7.
- T. G. H. James, An Introduction to Ancient Egypt, London, British Museum Publications. 1979.
- K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster, Aris and Phillips, 1973.
- P. Lacau, Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire, I-II, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1904-6.
- J. P. Lauer, Saqqara The Royal Cemetery of Memphis, London, Thames and Hudson, 1976.
- A. B. Lloyd, Herodotus, Booke II, Compensary 1-98, Leiden, Brill, 1976. Especially pp. 351-66 with the bibliography there quoted.
- A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, 4th ed. revised by J. R. Harris, London, Edward Arnold, 1962.
- A. C. Mace, Early Dynastic Cemeteries of Naga ed-Dêr, II, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909.
- G. Maspero, Sarcophages des époques persanc et ptolémaiques, I-II. Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1914-39.
- R. Mond and O. H. Myers, The Bucheum, I-JII, London, Egypt Exploration Society, 1934.
- P. Montet, Eternal Egypt, London, Mentor Books 1964; La Nécropole royale de Tanis, I-III, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1947-60.
- S. Morenz, Egyptians Religion, London, Methuen, 1973.

- A. Moret, Sarcophages de l'époque Bubastite / l'époque Eaite, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1913.
- E. Naville, Cemeteries of Abydos, I, London, Egypt Exploration Society, 1914.
- E. Otto, Egyptian Art and the Cults of Osiris and Amon, London, Thames and Hudson, 1968.
- T. E. Peet. Cemeteries of Abydes, II-III, London, Egypt Exploration Society, 1913-4; The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, Oxford, Oxford University Press, 1930.
- W. M. F. Petrie, Amulets, London, Constable, 1914, reprinted Warminster, Aris and Phillips, 1972; Deshasheh, London, Egypt Exploration Society, 1898; Diospolis Prave, London, Egypt Exploration Society 1901: Medum, London, D. Nutt, 1892; Naqada and Ballas, London, Quaritch, 1896; Royal Tombs of the Earliest Dynasties, I-II, London, Egypt Exploration Society, 1900-1901: Shabtis, originally published 1935, reprinted Warminster, Aris and Phillips, 1974.
- W. M. F. Petrie and G. A. Wainwright, The Labyrinth and Gerzeh, London, British School of Archaeology in Egypt, 1912; Meydum and Memphis, III, London, British School of Archaeology in Egypt, 1910.
- A. Piankoff, Le Livre des Portes, I-III, Cairo, Institut Français d'Aréchéologie Orientale du Caire, 1946, 1962; Le Livre des Qererets, Cairo, Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1946; The Pyramid of Unas, Princeton, Princeton University Press, 1968; The Tomb of Ramesses VI, New York, Pantheon Books, 1964.
- G. A. Reisner, Amulets, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1907; Canopics, Cairo, Service des Antiquités de l'Egypte, 1967;
- The Development of the Egyptian Tomb down to the Accession of Cheops, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1936; Early Dynastic Cemeteries of Naga ed-Dêr, I, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908; History of the Giza Necropolis, I, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1942; A Provincial Cemetery of the Pyramid Age, Nuga ed-Dêr, III, Oxford, Oxford University Press, 1932.

- H. Schneider, Shabtis, I-III, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, 1977.
- G. E. Smith, Egyptian Mummies, London, Allen and Unwin, 1924; The Royal Mummies, Cairo, Sercice des Antiqutés de l'Egypte, 1912.
- H. S. Smith, A Visit to Ancient Egypt, Warminster, Aris and Phillips, 1974.
- E. Thomas, The Royal Necropolis of Thebes, privately printed, Princeton, 1966.
- J. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne, 6 vols., Paris, A. and J. Picard, 1952-78.
- H. E. Winlock, Excavations at Deir el-Bahari 1911-31, New York, Macmillan, 1942; Materials used in the Embalming of Tutank-hamun, New York, Metropolitan Museum of Art, 1941; Models of Daily Life in Ancient Egypt, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1951; The Slain Soldiers of Neb-hepetre Mentuhetep, New York, Metropolitan Museum of Art, 1945; The Tomb of Queen Meryatamum at Thebes, New York, Metropolitan Museum of Art, 1932; The Tomb of Senebtisi at Lisht, New York Metropolitan Museum of Art, 1916.



١ \_ منظر لوادي النيل من الصحراء ٠



٢ \_ مومياء طبيعية من مقيرة من عصر ما قبل الاسرات



٣ \_ دفئة من عصر الأسرة الأولى داخل سلة ٠



١ ـ ﴿ وَاع مَلْفُوفَة بِالكِتَــانُ مِنْ مَقِيرة المُلك جِر ، وهي لا تَوَالُ تَحَنَفُكُ بأساورها في
 عوضــمها •



مصطبة مبنية على هيئة واجهة القصر من الأسرة الأولى •



· \_ وجية جنزية من مقبرة من الأسرة الثانية ·



٧ - اجْنازة من بردية حنو - نفر اجْنزية من الأسرة التاسعة عشر



٨ - طَقِسِةٍ فِتْحَ اللَّمِ ، مَنْ بُودية حنو - ثَلُو الجُنْزِية مِنْ الأسرة التاسعة عشر •

#### · - ثموذج للوحة الباب الوهم. من الدولة القديمة ،



١٠ ـ طقم من نماذج الأوانى التحاسية من
 مقيرة الكاهن ادى ، الأسرة السادسة .



١١ ـ صورة ملولة من مقبرة من الدولة اخديثة تمثل بحيرة تحيط بها الاشجار •



١٢ .. تماذج خشبية للخدم يصنعون الجمة ويعدون الجنز ، من الأسرة الحادية عشرة



١ - بوابة حجرية مئزلقة من عصر الأسرة
 الأول نقبهة اللصوص •



۱۳ ـ تماثیل الشابتی التی تمثل الملك رمسیس الثانی .



 ١٠ ــ تابوت من عصر الدولة القديمة ، كما وجدناه مفتوحا بعد أن نهبه اللصوص .



١٦ ــ راس مومياء ستى الأول •



١٧ - تماثيل تماثمية تمثل اولاد حورس الأربعة ، من الأسرة الحادية والعشرين .



١٨ - مومياء بطليمية كما تركها اللصوص •



١٩ ـ معاكمة المتوفى كما تصورها بردية اتى الجنزية ، الأسرة التاسعة عشرة ٠



٢١ - حقول القرابين كما تصورها مومياء انى
 الجنزية ، الأسرة التاسعة عشر .







٢٠ ... لقة مومياء من العصر الروماني ٠٠



٢١ ــ اناء كانوبى من الفخار من الأسرة
 الثامئة عشر يحمل اسم أحمس ٠



٢٤ ـ تابوت ، سنى ، اقشبى الملون من الأسرة الثانية عشرة ٠

۲۰ ــ التابوتان الخارجي والداخل د خنوت ، ــ كيت الأسرة الثامنة عشر ٠





۲٦ ــ التابوت الآدمى ، لتجنوت ــ موته
 حبتيو ، الأسرة الحادية والعشرين ،



٢٧ ـ الملك المؤله امتوفيس الأول من تابوت من الأسرة الحادية والعشرين -



۲۸ ـ تابوت مقبی خور ، نهایة الأسرة الخامسة والعشرین •

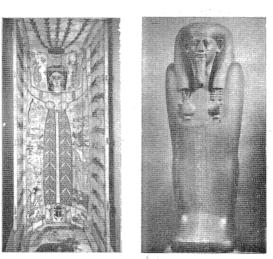

۳۰ ــ الالهة ثوت على غطاء تابوت د سوتر » ،
 العصر الروماني •

۲۹ ــ تاپوت من الشيست للوزير ء سيس -بك » ، الاسرة السادسة والعشرين ·



٣٣ ــ لوحة تسجل دفن العجل بوخيس فى السئة ١٩ من عهد بطليموس السادس ٠

٣١ ـ صورة ملوئة بالشمع لمناحب مومياء ،
 العصر الرومائي ،

### ٣٤ ـ تمثال برونزي لطائر ابي منجل ، العصر المتأخر •



۳۳ ـ تمثال برونزی للمجا ابیس ، العصر التاخر ،



٣٥ ـ قطة محنطة من أبيدوس ـ العصر الروماني •



٣ ـ قبر على شكل حفرة بسيطة من أبيدوس ـ
 عصر ما قبل الأسرات ٠





٣٧ ـ. مصطبة حجرية من الأسرة الخامسة ، تظهو مدخل المقصورة "



٣٨ .. مدخل مقبرة صخرية من الأسرة الثانية عشرة •



٣٩ ـ متبرة لي هيئة مقصورة للمتعبدة الالهية أمون ـ ريديت الأسرة الخامسة والعشرين •

## فهسرس

| ٧   |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | ٠ مقدمة                               | - |
|-----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-------|------|---------------------------------------|---|
|     |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل الأول                           | - |
| ٩   | •   |        | • | • | • | • | • | • | ä,    | قديه | شخصية مصرا                            |   |
|     |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل الثاني                          | - |
| 77  |     | •      | • | • | • | • | • | • | •     |      | نشأة التحنيط                          |   |
| 50  |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | ا <b>لفيسل المثالث</b><br>ودائع القبر | - |
| 20  | •   | •      | • | • | • | • | • | • | ·     | •    |                                       |   |
| V٩  |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل الرابع<br>أمن المقبرة           | - |
|     |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل الخامس                          | _ |
| 170 |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الحفظ الابدى                          |   |
|     |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل السادس                          | _ |
| ١٥٩ |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الأخرة المصرية                        |   |
|     |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل السابع                          | - |
| 198 |     | •      | • | ٠ | ٠ |   | • | ٠ |       | ٠    | توابيت ونعوش                          |   |
|     |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل الثامن                          | - |
| 777 | •   | •      | • | • | • | • | • | ā | لمقدس | ت ا  | جبانات الحيوانا                       |   |
| 709 |     |        |   |   |   |   |   |   |       |      | الفصل التاسع                          | - |
| 797 |     | •      |   |   |   |   | • | • | •     | •    | العمارة الجنزية<br>ملاحظات            |   |
| ۳۰۰ |     |        |   | • | • | • | • | • | •     | •    |                                       | _ |
|     | •   |        | • | • | • | • | • | • | •     | •    | المراجسم                              | ~ |
| 441 | ي - | المواة |   |   |   |   |   |   |       |      |                                       |   |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

ترتبط الحضارة المصرية فى عجلتنا بصبور الأهرامات الشاخة والأضرحة الجنائزية الهائلة التى شادها القدماء من أجل ملوكهم المؤلهن وعظمائهم . ولم تكن تلك الصروح مقابر تبلى فيها الأجساد بل ببوت تحيا بها الروح فى جلال سرمدى . لقد أولع المصرى القديم بالحياة فأواد أن يقهر الموت كها تروى صفحات هذا الكتاب .

